## بيب مِاللَّهِ الرَّحْمَرِ الرَّحِبِ

# تم بفضل الله التحميل من موقعكم

### www.4kotob.com

نرجو منكم اخواتي الأحباء المساهمة معنا في نشر الموقع بين الأصدقاء والأقارب وفي المنتديات

يكن لنا جميعا بإذن الله صدقة جارية

والله الموفق

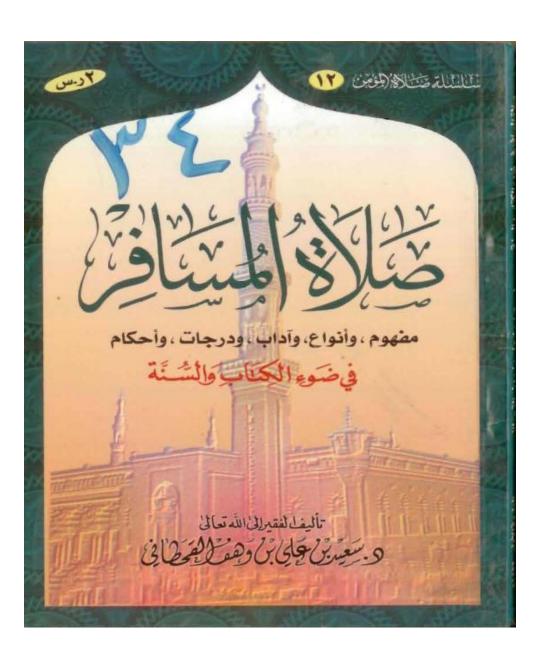

# سلسلة مؤلفات سعيد بن علي 34 هف القحطاني

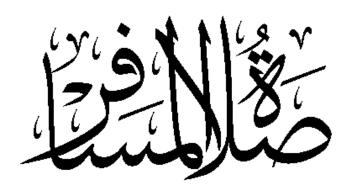

مفهوم، وأنواع، وآداب، ودرجاك، وأحكام في ضوء الكتاب والسنة تأليف الفقير إلى الله تعالى

د. سعيدين على برقيه هف القبطاني

# بسم الله الرحمز الرحيم

## المقدمة

إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يُضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا، أما بعد:

فهذه رسالة مختصرة في «صلاة المسافر» بيّنت فيها: مفهوم السفر والمسافر، وأنواع السفر، وآدابه، والأصل في قصر الصلاة في السفر، وأنه أفضل من الإتمام، ومسافة قصر الصلاة في السفر، وأن المسافر يقصر إذا خرج عن جميع عامر بيوت قريته، ومدى إقامة المسافر التي يقصر فيها الصلاة، وقصر الصلاة في منى لأهل مكة وغيرهم من الحجاج، وجواز التطوع على المركوب في السفر، وأن السنة ترك الرواتب في السفر إلا سنة الفجر والوتر، وحكم صلاة المقيم خلف المسافر، والمسافر والوتر، وحكم نية القصر والجمع والموالاة بين الصلاتين المجموعتين، ورخص السفر، وأحكام الجمع، وأنواعه، ودرجاته، سواء كان ذلك في السفر أو الحضر، وقد استفدت كثيرًا من تقريرات وترجيحات شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن

باز – رحمه الله – ورفع درجاته في جنات النعيم. والله أسأل أن يجعل هذا العمل مقبولاً عنده، مباركًا، خالصًا لوجهه الكريم، وأن ينفعني به في حياتي وبعد مماتي، وأن ينفع به كل من انتهى إليه؛ فإنه تعالى خير مسؤول وأكرم مأمول، وهو حسبنا فيم الوكيل. وصلى الله وسلم، وبارك على نبينا محمد وعلى آله، وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

#### المؤلف

حرر في ليلة السبت الموافق 1421/12/29هـ

أولاً: مفهوم السفر، والمسافر: السُّفْرُ: جمع سافر، والمسافرون: جمع مسافر، والسفر والمسافرون بمعنى. وسُمِّي المسافر مسافرًا؛ لكشفه قناع الكنِّ عن وجهه، ومنازل الحضر عن مكانه، ومنزل الخفض عن نفسه، وبروزه إلى الأرض الفضاء، وسمي السفر سفرًا؛ لأنه يسفر عن وجوه المسافرين وأخلاقهم، فيظهر ما كان خافيًا منها(1)، فظهر أن السفر: قطع المسافة؛ سمي بذلك؛ لأنه يسفر عن أخلاق الرجال، ومنه قولهم: سفرت المرأة عن وجهها: إذا أظهرته، والسفر هو الخروج عن عمارة موطن الإقامة قاصدًا مكانًا يبعد مسافة يصحُّ فيها قصر الصلاة(2).

<sup>(1)</sup> لسان العرب لابن منظور، باب الراء، فصل السين ،368/4. وقيل: السفر لغة: قطع المسافة، وشرعًا: هو الخروج على قصد مسيرة ثلاثة أيام ولياليها فما فوقها بسير الإبل ومشي الأقدام. التعريفات للجرجاني، ص157، وقال: المسافر: هو من قصد سيرًا وسطًا ثلاثة أيام ولياليها، وفارق بيوت بلده، التعريفات للجرجاني، ص266.

### ثانيًا: أنواع السفر على النحو الآتي:

1- سفرٌ حرام، وهو أن يسافر لفعل ما حرمه الله أو حرمه رسوله أو حرمه رسوله الله الله الله الله الله المحرمات، وقطع الطريق، أو سفر المرأة بدون محرم (١).

2- سفر واجب، مثل: السفر لفريضة الحج، أو السفر للعمرة الواجبة، أو الجهاد الواجب.

3- سفر مستحب، مثل: السفر للعمرة غير الواجبة، أو السفر لحج التطوع، أو جهاد التطوع.

4- سفر مباح،مثل:السفر للتجارة المباحة،وكل أمر بباح.

5- سفر مكروه، مثل: سفر الإنسان وحده بدون رفقة إلا في أمر لابد منه<sup>(2)</sup>؛ لقوله : "لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده"<sup>(3)</sup>.

فهذه أنواع السفر التي ذكرها أهل العلم، فيجب على كل مسلم أن لا يسافر إلى سفر محرم، وينبغي له أن لا يتعمد السفر المكروه، بل يقتصر في جميع أسفاره على السفر الواجب، والمستحب، والمباح<sup>(4)</sup>.

<sup>(1)</sup> انظر:المغني لابن قدامة، 115/3، والشرح الممتع لابن عثيمين رحمه الله،492/4.

<sup>(2)</sup> انظر: المغني لابن قدامة، 114/3-117، والشرح الممتع للعلامة ابن عثيمين، عثيمين، 492-491/4

<sup>(3)</sup> البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب السير وحده، برقم 2998، من حديث ابن عمر رضوالله عها.

<sup>(4)</sup> اختلف العلماء في نوع السفر الذي تختص به رخص السفر: من القصر، والجمع، والفطر، والمسح على الخفين والعمائم ثلاثة أيام، والصلاة

### ثالثًا: آداب السفر والعمرة والحج:

الآداب التي ينبغي للمسافر والمعتمر والحاج المسافر معرفتها والعمل بها؛ ليحصل على عمرة مقبولة، ويُوفَّق لحج مبرور، وسفر مبارك آداب كثيرة منها: آداب واجبة وآداب مستحبة، وأذكر منها على سبيل المثال لا الحصر الآداب الآتية:

1- يستخير الله سبحانه في الوقت، والراحلة، والرفيق، وجهة الطريق إن كثرت الطرق، ويستشير في ذلك أهل الخبرة والصلاح. أما الحج؛ فإنه خير لا شك فيه. وصفة الاستخارة أن يصلي ركعتين ثم يدعو بالوارد(1).

2- يجب على الحاج والمعتمر أن يقصد بحجه وعمرته وجه الله تعالى، والتقرب إليه، وأن يحذر

على الراحلة تطوعًا على أقوال:

1- فَقِيلٌ: رخص السفر: من القصر، والجمع، والفطر في رمضان، والمسح ثلاثًا، والصلاة على الراحلة تطوعًا تكون في السفر الواجب، والمندوب، والمباح، أما السفر المحرم والمكروه فلا تباح فيه هذه الرخص.

2- وقيل: لا يقصر إلا في الحج والعمرة والجهاد؛ لأن الواجب لا يترك إلا لواجب، أما السفر إلمباح والمحرم والمكروه فلا.

3- وقيل لا يقصر إلا في سفر الطاعة الأن النبي على إنما قصر في سفر واجب أو

4- وذهب الإمام أبو حنيفة وشيخ الإسلام ابن تيمية، وجماعة كثيرة من العلماء إلى أنه يجوز القصر حتى في السفر المحرم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والحجة مع من جعل القصر والفطر مشروعًا في جنس السفر ولم يخص سفرًا دون سفر، وهذا القول هو الصحيح، فإن الكتاب والسنة قد أطلقا السفر». مجموع الفتاوى، والسنة قد أطلقا السفر». مجموع الفتاوى، من الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية، ص110، والكافي لابن قدامة، 117-110، والكافي لابن قدامة، 147/11، والشرح الكبير المطبوع مع المقنع، 5/30، والإنصاف قدامة، 447/11، والقتاوى له، 16/15، والشرح الممتع لابن عثيمين،493/4، والفتاوى له، 260/15، 281-281.

(1) انظر الأستخارة في البخاري، 162/7، وحصن المسلم، ص45، للمؤلف.

وقد خاف النبي على أمته من الشرك الأصغر فقال: «إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر» فسئل عنه فقال: «الرياع»<sup>(5)</sup>. وقال عنه «من سمّع سمّع الله يه، ومن يرائي يُرائي الله به»<sup>(6)</sup>. قال الله تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلاَ لِيَعْبُدُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدِينَ حُنَفَاءَ وَيُقْيِمُوا الصّالاة لَيَعْبُدُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدِينَ حُنَفَاءَ وَيُقْيِمُوا الصّالاة لَيَعْبُدُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدِينَ حُنَفَاءً وَيُقْيِمُوا الصّالاة

(1) سورة الأنعام، الآيتان: 162، 163.

<sup>(2)</sup> سورة الكهف، الآية: 110.

<sup>(3)</sup> سورة الإسراء، الآية: 18.

<sup>(4)</sup> مسلم، كتاب الزهد والرقائق، باب من أشرك في عمله غير الله، برقم 2985.

<sup>(5)</sup> أُحمد في المسند، 5/428 وحسنه الألباني في صحيح الجامع، 45/2.

<sup>(6)</sup> متفق عليه من حديث جندب في: البخاري، كتاب الرقاق، باب الرياء والسمعة، برقم 6499، ومسلم، كتّأب الزهد والرقائق، باب من أشرك في عمله غير الله، برقم 2987.

وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيَّمَة ﴾ (1).

3- على الحاج والمعتمر التفقه في أحكام العمرة والحج، وأحكام السفر قبل أن يسافر: من القصر، والجمع، وأحكام التيمم، والمسح على الخفين، وغير ذلك مما يحتاجه في طريقه إلى أداء المناسك قال رمن يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين (2).

4- التوبة من جميع الذنوب والمعاصى، سواء كان حاجًا أو معتمرًا، أو غير ذلك فتجب التوبة من جميع الذنوب والمعاصبي، وحقيقة التوبة: الإقلاع عن جميع الذنوب وتركها، والندم على فعل ما مضى منها، والعزيمة على عدم العودة إليها، وإن كان عنده للناس مظالم ردها وتحللهم منها، سواء كانت: عرضًا أو مالاً، أو غير ذلك من قبل أن يُؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أُخِذَ من سيئات أخيه فطرحت عليه(3).

5- على الحاج أو المعتمر أن ينتخب المال الحلال لحجه وعمرته؛ لأن الله طيب لا يقبل إلا طيّبًا؛ ولأن المال الحرام يسبب عدم إجابة الدعاء (4)، وأيما لحم نبت من سحت فالنار أولى به (5).

(1) سورة البينة، الآية: 5.

البخاري، من حديث معاوية الله كتاب العلم، باب من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين، برقم 71.

<sup>(3)</sup> انظر: سورة النور، الآية: 31، والبخاري، كتاب الرقاق، باب القصاص يوم القيامة، برقم 6534، 6535.

<sup>(4)</sup> انظر: صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب، برقم 1015.

<sup>(5)</sup> أبو نعيم في الحلية بنحوه، 31/1، وأحمد في الزهد بمعناه، ص164 وفي المسند، المسند، 229/2، وغيرهم، وصححه الألباني في صحيح 321/3،

6- يستحب للمسافر أن يكتب وصيته، وما له وما عليه عليه فالآجال بيد الله تعالى: ﴿ إِنَّ الله عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنْزِلُ الْغَيْثُ وَيَعْلَمُ مَّا فِي الأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسُ بِأَي تَدْرِي نَفْسُ بِأَي تَدْرِي نَفْسُ بِأَي الله عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾ (1)، وقال ﴿ زَمْ مَعْلَمُ لَهُ شَيء يريد أن يوصي فيه يبيت حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده (2). ويسهد عليها، ويقضي ما عليه من الديون، ويرد الودائع إلى أهلها أو يستاذنهم في بقائها.

7 - يستحب للمسافر أن يوصي أهله بتقوى الله تعالى، وهي وصية الله تعالى، وهي وصية الله تعالى للأولين والآخرين: و وَلَقَدْ وَصَيْنَا الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنَّ الله وَإِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ لله مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَكَانَ الله عَنِيًّا حَمِيدًا ﴾ أ.

8 - يستحب للمسافر أن يجتهد في اختيار الرفيق الصالح، ويحرص أن يكون من طلبة العلم الشرعي؛ فإن هذا من أسباب توفيقه وعدم وقوعه في الأخطاء في سفره وفي حجه وعمرته؛ لقول النبي الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل (الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل (الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل)

الجامع،

<sup>172/4،</sup> وانظر: فتح الباري، 113/3.

<sup>(1)</sup> سورة لقمان، الآية: 34.

<sup>(</sup> $\dot{2}$ ) متفق عليه من حديث ابن عمر رضر الله عمر البخاري، كتاب الوصايا، باب الوصايا، برقم 2738. ومسلم، كتاب الوصية، برقم 2738.

<sup>(3)</sup> سبورة النساء، الآية: 131.

<sup>(4)</sup> أبو داود، كتاب الأدب، باب من يؤمر أن يجالس، برقم 4833، وحسنه

طعامك إلا تقي (1)، وقد مثل النبي الجليس الصالح بحامل المسك، والجليس السوء بنافخ الكير (2).

9- يستحب للمسافر أن يودع أهله، وأقاربه، وأهل العلم: من جيرانه، وأصحابه، قال إنها العلم: من جيرانه، وأصحابه، قال إنها الذي لا سفرًا فليقل لمن يخلف: أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه (أنه)، وكأن النبي إلى يودع أصحابه إذا أراد أحدهم سفرًا فيقول: «أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك (أنه)، وكان إيقول لمن طلب منه أن يوصيه من المسافرين: «زودك الله التقوى، وغفر يوصيه من المسافرين: «زودك الله التقوى، وغفر ذنبك، ويسر لك الخير حيث ما كنت (أو جاء رجل ألى النبي إيريد سفرًا فقال: يا رسول الله أوصني، فقال: «أوصيك بتقوى الله والتكبير على كل شرف»، فلما مضى قال: «اللهم ازو له الأرض، وهون عليه السفر (أ).

الألباني في صحيح سنن أبي داود، 188/3.

(2) متفق عليه من حديث أبي موسى هذا البخاري، كتاب الذبائح والصيد، باب المسك، برقم 5534، ومسلم، كتاب البر والصلة، باب استحباب مجالسة الصالحين، ومجانبة قرناء السوء، برقم 2628.

(3) أحمد، 403/2، ابن ماجه، الجهاد، باب تشييع الغزاة ووداعهم، برقم 2825، وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، برقم 16، 2547، وصحيح سنن ابن ماجه، 133/2.

(4) أبو داود، كتاب الجهاد، باب في الدعاء عند الوداع، برقم 2600، والترمذي، كتاب الدعوات، باب ما جاء فيما يقول إذا ودع إنسانًا، برقم 3442، وصححه الألباني في صحيح الترمذي، 5/55إ.

(5) الترمذي، كتاب الدعوات، باب ما يقول إذا ودع إنسانًا، برقم 3444، وقال الألباني في صحيح سنن الترمذي، \$419: «حسن صحيح».

(6) الترمذي، كتاب الدعوات، باب منه وصيته والمسافر بتقوى الله والتكبير على كل شرف، برقم 3445 وابن ماجه، كتأب الجهاد، باب فضل الحرس

<sup>(1)</sup> أبو داود، كتاب الأدب، باب من يؤمر أن يجالس، برقم 4832، والترمذي، كتاب الزهد، باب ما جاء في صحبة المؤمن، برقم 2395، وحسنه الألبائي في صحيح أبي داود، برقم 4832، وصحيح الترمذي، برقم 2519.

10- لا يصطحب معه الجرس والمزامير والكلب في السفر؛ لحديث أبي هريرة أن رسول الله قال: «لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس»<sup>(1)</sup>. وعنه أن رسول الله قال: «الجرس مزامير الشيطان»<sup>(2)</sup>.

11- إذا أراد السفر بإحدى زوجاته إن كان له أكثر من واحدة أقرع بينهن فأي زوجة وقعت عليها القرعة خرجت معه؛ لحديث عائشة رضي قالت: «كان رسول الله إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه»(3). وهذا هو السنة، إذا أراد أن يسافر ببعض نسائه، فالقرعة فيها راحة عظيمة (4).

12- يستحب له أن يخرج للسفر يوم الخميس من أول النهار؛ لفعله في قال كعب بن مالك في «لقلّما كان رسول الله في يخرج إذا خرج في سفر إلا يوم الخميس» (5). ودعًا لأمته في بالبركة في أول النهار

والتكبير في سبيل الله، برقم 2771. وأحمد، والحاكم، وحسنه الألباني في صحيح الترمذي، 156/3، وصحيح ابن ماجه، 124/2، وصحيح ابن خزيمة، 149/4.

(1) أخرجه مسلم، كتاب اللباس والزينة: باب كراهة الكلب والجرس في السفر، (برقم 2113).

(2) أخرجه مسلم في كتاب اللباس والزينة، باب كراهة الكلب والجرس في السفر، (رقم 2114)، وأحمد في مسنده، (372/2)، وأبو داود في كتاب الجهاد، باب في تعليق الأجراس، (رقم 2556).

(3) متفق عليه، البخاري، كتاب الهبة، باب هبة المرأة لغير زوجها، برقم 2593، ومسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل عائشة رضي برقم 2445.

(4) سمعته من شيخنا الإمام ابن باز أثناء تقريره على صحيح البخاري، الحديث رقم 2879.

(5) البخاري، كتاب الجهاد، باب من أراد غزوة فورى بغيرها ومن أحب

فقال: «اللهم بارك الأمتى في بكورها»(١).

13- يستحبُّ له أن يدعو بدعاء الخروج من المنزل فيقول عند خروجه: «بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله(2)، اللهم إني أعوذ بك أن أضلَّ أو أُضلَّ، أو أُزلَّ ، أو أُظلَمَ ، أو أُظلَمَ ، أو أُخلَلَ ، أُخلَلَ المُخ

14 بستحب له أن يدعو بدعاء السفر، إذا ركب دابته، أو سيارته، أو الطائرة، أو غيرها من المركوبات فيقول: «الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر» وإنا الذي سنخر لنا هذا وما كُنّا لَهُ مُقْرِنِينَ \* وَإِنّا إِلَى رَبِّنا لَمُنقلبُونَ ﴾(اللهم إنا نسالك في سفرنا هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى، اللهم هون

الخِروج يوم الخميس، برقم 2948.

(1) أخرجه أبو داود في كتاب الجهاد، باب في الابتكار في السفر (رقم 2606)، والترمذي في كتاب البيوع، باب ما جاء في التبكير بالتجارة، (رقم 1212)، وابن ماجه في كتاب التجارات، باب ما يرجى من البركة في البكور، (رقم 2236)، وأحمد في مسنده، (154/1، 416/3)، قال أبو عيسى: حديث حسن، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، 494/2، وصحيح إلترمذي، 2/2-8.

(2) أخرجه أبو داود في كتاب الأدب، باب ما يقول إذا خرج من بيته، (رقم 5095)، والترمذي في كتاب الدعوات، باب ما يقول إذا خرج من بيته، (رقم 3426)، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب، وصححه الألباني في صحيح

410/3، وصحيح أبي داود، 959/3.

(3) أخرجه أبو داود في كتاب الأدب، باب ما يقول إذا خرج من بيته، (رقم 5094)، والترمذي في كتاب الدعوات، باب منه، (رقم 3427)، والنسائي في كتاب الاستعادة، باب الاستعادة من دعاء لا يستجاب، (رقم 5536)، وابن ماجه في كتاب الدعوات، باب ما يدعو الرجل إذا خرج من بيته، (رقم 1884)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وصححه الألباني في صحيح الترمذي: هذا حديث المن صحيح، وصححه الألباني في المنابق في كتاب الترمذي، 10/3-410.

(4) سورة الزخرف، الآيتان: 13-14.

علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر، والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر، وكأبة المنظر، وسوء المنقلب: في المال، والأهل... وإذا رجع من سفره قالهن وزاد فيهن: «آيبون، تائبون، عابدون، لربنا حامدون».(1).

15 يستحبّ له أن لا يسافر وحده بلا رفقة؛ لقوله يزرلو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده ي<sup>(2)</sup> وقال يزرالراكب شيطان، والراكبان شيطان، الثلاثة ركب (3).

16- يؤمِّر المسافرون أحدَهم؛ ليكون أجمعَ لشملهم، وأدعى لاتفاقهم، وأقوى لتحصيل غرضهم، قال بين «إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمِّروا أحدهم» (4).

17 يستحب إذا نزل المسافرون منزلاً أن ينضم بعضهم إلى بعض، فقد كان بعض أصحاب النبي الذا نزلوا منز لا تفرقوا في الشعاب والأودية، فقال الإيما تفرقكم في هذه الشعاب والأودية إنما ذلكم من

<sup>(1)</sup> أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره، (رقم 1342).

<sup>(2)</sup> اخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير، باب السير وحده، (رقم 2998). (رقم 1998). أخرجه أبو داود في كتاب الجهاد، باب في الرجل يسافر وحده، (رقم 2607)، والترمذي في كتاب الجهاد، باب ما جاء في كراهية أن يسافر الرجل وحده، (رقم 1674)، وقال: حديث حسن صحيح. وأحمد في مسنده، (214، 186/2)، والحاكم في المستدرك، (102/2) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وحسنه الألباني في الصحيحة، (رقم 62)،

وصحيح الترمدي، 245/2. (4) أخرجه أبو داود في كتاب الجهاد، باب في القوم يسافرون يؤمرون أحدهم، (4) أخرجه أبو داود في كتاب الجهاد، باب في القوم يسافرون يؤمرون أحدهم، (رقم 2608، 2609)، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 494/2، 495.

الشيطان،(1). فكانوا بعد ذلك ينضم بعضهم إلى بعض حتى لو بسط عليهم ثوب لوسعهم.

18- يستحبّ إذا نزل منزلاً في السفر أو غيره من المنازل أن يدعو بما ثبت عنه : «أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق»؛ فإنه إذا قال ذلك لم يضرّه شيء حتى يرتحل من منزله ذلك.

19 يستحب له أن يكبّر على المرتفعات ويسبح إذا هبط المنخفضات والأودية، قال جابر في: «كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا»(3)، ولا يرفعوا أصواتهم بالتكبير، قال في: «يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم؛ فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبًا، إنه معكم، إنه سميع قريب»(4).

20- يستحبّ له أن يدعو بدعاء دخول القرية أو البلدة فيقول إذا رآها: «اللهم ربّ السموات السبع وما أظلان، ورب الأرضين السبع وما أقلان، ورب الشياطين وما أضلان، ورب الرياح وما ذرين، أسألك خير هذه القرية وخير أهلها، وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها». (5).

(1) أبو داود، كتاب الجهاد، باب ما يؤمر من انضمام العسكر وسعته، برقم 2628، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 130/2.

(3) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير، بأب التسبيح إذا هبط واديًا، (رقم 2993).

<sup>(2)</sup> أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب في التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغيره، (رقم 2709).

<sup>(4)</sup> أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير، باب ما يكره من رفع الصوت في التكبير، (رقم 2992)، ومسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب استحباب خفض الصوت بالذكر، (رقم 2704).

<sup>(5)</sup> أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة، (رقم 544)، وابن السني في عمل اليوم والليلة، (رقم 524)، وابن حبان كما في موارد الظمآن، (رقم

21- يستحبّ له السير أثناء السفر في الليل وخاصة أوله؛ لقوله يزرعليكم بالدُّلجة؛فإن الأرض تُطوَى بالليل (1).

22 يستحبّ له أن يقول في السحر إذا بدا له الفجر: «سمّع سامعٌ بحمد الله وحسن بلائه علينا. ربنا صاحبنا، وأفضل علينا عائدًا بالله من النار»(2).

23- يستحبّ له أن يكثر من الدعاء في السفر؛ فإنه حريٌ بأن تجاب دعوته،ويُعطى مسالته؛لقوله في: «ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده (3)، ويكثر الحاج من الدعاء كذلك على الصفا والمروة، وفي عرفات، وفي المشعر الحرام بعد الفجر، وبعد رمي الجمرة الصغرى، والوسطى أيام التشريق؛ لأن النبي في الكثر في هذه المواطن الستة التشريق؛ لأن النبي في الكثر في هذه المواطن الستة

2377)، وابن خزيمة في صحيحه، (رقم 2565)، والحاكم في المستدرك، (446/1)، وصححه ووافقه الذهبي، وحسنه الحافظ ابن حجر. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد، (137/10): رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن. وقال ابن باز رحمه الله في تحفه الأخيار، ص37: «رواه النسائي بإسناد حسن ».

(1) أخرجه أبو داود في كتاب الجهاد، باب في الدلجة، (رقم 2571)، والحاكم في مستدركه، (445/1)، وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، والبيهقي في سننه الكبرى، (256/5)، وصححه الالباني في الصحيحة، (رقم 681)، وفي صحيح سنن أبي داود، 469/2.

(2) أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل، (رقم 2718).

(3) أخرجه أبو داود في كتاب الوتر، باب الدعاء بظهر الغيب، (رقم 1536)، والترمذي في كتاب البر والصلة، باب ما جاء في دعوة الوالدين، (رقم 1905)، وابن ماجه في كتاب الدعاء، باب دعوة الوالد ودعوة المظلوم، (رقم 3862)، وأحمد، 3/852، وحسنه الألباني في صحيح الترمذي، 344/4، وغيره.

من الدعاء ورفع يديه(١).

24- يأمر بالمعروف، وينهى عن المنكر على حسب طاقته وعلمه، ولابد من أن يكون على علم وبصيرة فيما يأمر وفيما ينهى عنه، ويلتزم الرفق واللين، ولا شك أنه يُخشى على من لم ينكر المنكر أن يعاقبه الله على بعدم قبول دعائه؛ لقوله : «والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابًا منه ثم تدعونه فلا يستجيب لكم» (ع).

25- يبتعد عن جميع المعاصي، فلا يؤذي أحدًا بلسانه، ولا بيده، ولا يزاحم الحجاج والمعتمرين زحامًا يؤذيهم، ولا ينقل النميمة ولا يقع في الغيبة، ولا يجادل مع أصحابه وغيرهم إلا بالتي هي أحسن، ولا يكذب، ولا يقول على الله ما لا يعلم، وغير ذلك من أنواع المعاصي والسيئات قال سبحانه: ﴿ الْحَجُّ فَلاَ رَفَتُ وَلا فَهُو وَ وَقَالَ تعالى: ﴿ فَشَالُوا فَهُ وَلا مَعْلَمُ مَنْاتِ بِغَيْرٍ مَا فَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرٍ مَا فَيْكِ الله وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرٍ مَا فَيْكِ الله وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرٍ مَا وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرٍ مَا لائمَوْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرٍ مَا لائمَوْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرٍ مَا لائمَوْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرٍ مَا لائمَوْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرٍ مَا لائمَوْمِنَاتِ بِغَيْرٍ مَا لائمَوْمِنَاتِ بِغَيْرٍ مَا لائمَوْمُنَاتُ بِغَيْرٍ مَا لائمَوْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرٍ مَا لائمَوْمِنَاتِ بِغَيْرٍ مَا لائمَوْمُنَاتِ بِغَيْرٍ مَا لائمَوْمُنَاتِ بِغَيْرٍ مَا لائمَوْمُ مِنْ وَالْمُعاصِي في الحرم ليست كالمعاصي في الحرم ليست كالمعاصي في الحرم ليست كالمعاصي في غيره، قال سبحانه: ﴿ إِنَّ النَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً عَنِيلِ الله وَالْمُسْجِدِ الْحُرَامِ الّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً سَبِيلِ الله وَالْمُسْجِدِ الْحُرَامِ الّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً وَيَصِدُونَ عَنِ الله وَالْمُسْجِدِ الْحُرَامِ الله وَالْمَسْجِدِ الْحُرَامِ الله وَالْمُسْتِهِ لَالله وَالْمُسْتِهِ الله وَالْمُسْجِدِ الْحُرَامِ الله وَالْمُسْتِهِ الله وَالْمُسْتِهِ الله وَالْمُسْتُونَا الله وَالْمُسْتِهِ الله وَالْمُسْتِهُ الله وَالْمُسْتِهِ الله وَالْمُسْتُونَا وَالْمُسْتُونَا وَالْمُعْلَى الله وَالْمُسْتِهِ الله وَالْمُسْتُونَا وَالْمُسْتُونَا وَلَوْمُ الْمُنْ وَالْمُعْلَى الله وَالْمُسْتُونَا وَلَوْمُ الْمُعْلَى الله وَالْمُسْتُونَا وَلَامُ الْمُعْلَى الله وَالْمُسْتُونَا وَلْمُونَا وَلَوْمُ الْمُعْلَى الله وَالْمُسْتُونَا وَلَوْمُ الْمُعْلَى الله وَالْمُسْتُونَا وَلَامُ الْمُعْلَى الله وَالْمُعْلَى الله وَالْمُعْلَى الله وَالْمُعْلَى الله وَالْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيْلِولِ وَلِيُعْلِي الله وَلِيْمُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي

<sup>(1)</sup> انظر: زاد المعاد لابن القيم، 227/2 و286.

<sup>(2)</sup> أخرجه الترمذي، كتاب الفتن، باب ما جاء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، برقم 2169، وابن ماجه، وأحمد، 388/5، وحسنه الترمذي، وصححه الألباني في صحيح الترمذي، 460/2.

<sup>(3)</sup> سورة البقرة، الآية: 198.

<sup>(ُ</sup>هُ) سورة الأحزاب، الآية: 58.

الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقُّهُ مِنْ عَذَابِ الْبِيمِ ﴾ ().

26- يحافظ على جميع الواجبات، ومن أعظمها الصلاة في أوقاتها مع الجماعة، ويكثر من الطاعات: كقراءة القرآن، والذكر، والدعاء، والإحسان إلى الناس بالقول والفعل، والرفق بهم، وإعانتهم عند الحاجة. قال و مثل المؤمنين في توادهم، وتراحمهم، وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، (2).

27- يتخلق بالخلق الحسن، ويخالق به الناس، والخلق الحسن يشمل: الصبر، والعفو، والرفق، واللين، والحلم، والأناة وعدم العجلة في الأمور، والتواضع، والكرم والجود، والعدل، والثبات، والرحمة، والأمانة، والزهد والورع، والسماحة، والوفاء، والحياء، والصدق، والبر والإحسان، والعفة، والنشاط، والمروءة؛ ولعظم فضل حسن الخلق قال راكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقًا.»(3)، «إن المؤمن ليدرك

(1) سورة الحج، الآية: 25.

(2) متفق عليه: البخاري، كتاب الأدب، باب رحمة الناس والبهائم، برقم (2) متفق عليه: البخاري، كتاب البر والصلة والأداب، باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاصدهم، (رقم 2586).

<sup>(3)</sup> أخرجه أبو داود في كتُاب السنة، باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه، (رقم 4682)، والترمذي في كتاب الرضاع، باب ما جاء في حق المرأة على زوجها، (رقم1162)، وقال: حديث حسن صحيح. وأحمد في مسنده، (250/2، 472)، والحاكم في مستدركه، (3/1)، وقال: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي. وصححه الألباني في الصحيحة، (رقم 284)، وصحيح الترمذي، 1/594.

بحسن خلقه درجة الصائم القائم (1).

28- يعين الضعيف، والرفيق في السفر: بالنفس، والمال، والجاه، ويواسيهم بفضول المال وغيره مما يحتاجون إليه، فعن أبي سعيد وأنهم كانوا مع رسول الله في سفر فقال: «من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان معه فضل زاد فليعد به على من لا زاد له»، فذكر من أصناف المال حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل (2). وعن جابر فال وينا أنه لا حق لأحد منا في فضل (2). وعن جابر فال وينا أنه لا حق لأحد منا في فضل (4). وهذا يدل على الضعيف (3)، ويردف، ويدعو لهم (4). وهذا يدل على رأفته وحرصه على مصالحهم؛ ليقتدي به المسلمون عامة، والمسؤولون خاصة.

29- يتعجّل في العودة ولا يطيل المكث في السفر لغير حاجة؛ لقوله بن السفر قطعة من العذاب، يمنع أحدكم طعامه وشرابه، ونومه، فإذا قضى أحدكم نهمته فليعجل إلى أهله (5).

(2) أخرجه مسلم في كتاب اللقطة، باب استحباب المؤاساة بفضول المال، (رقم 1728).

<sup>(1)</sup> أخرجه أبو داود في كتاب الأدب، باب في حسن الخلق، (رقم 4798)، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، (911/3)، وفي صحيح الجامع، (رقم 1932).

<sup>(3)</sup> ومعنى يزجي الضعيف: أي يسوقه ويدفعه حتى يلحق بالرفاق. انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير، 297/2.

<sup>(4)</sup> أخرجه أبو داود في كتاب الجهاد، باب في لزوم الساقة، (رقم 2639)، والحاكم في المستدرك، (115/2)، وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وصححه الإلباني في صحيح أبي داود، (500/2)، وفي الصحيحة، (رقم 2120).

<sup>(5)</sup> أخَرجه البخاري في كتاب العمرة، باب السفر قطعة من العذاب، (رقم 1804)، ومسلم في كتاب الإمارة، باب السفر قطعة من العذاب واستحباب تعجيل المسافر إلى أهله بعد قضاء شغله، (رقم 1927)، والنهمة: هي

ما ثبت عن النبي أنه كان إذا قفل من عزو، أو حج، أو عمرة، يكبِّر على كل شرف من الأرض حج، أو عمرة، يكبِّر على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات ثم يقول: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون، تائبون، عابدون، ساجدون، لربنا حامدون، صدق الله وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده» (1).

31- يستحبّ له إذا رأى بلدته أن يقول: «آيبون، تائبون، عابدون، لربنا حامدون». ويردِّد ذلك حتى يدخل بلدته؛ لفعله هُذُ

الحاجة.

(2) أُخرُجه مُسلم في كتاب الحج، باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره، (رقم 1342).

(3) لا يُطرق أهله: أي لا يدخل عليهم ليلاً إذا قدم من سفر.

<sup>(1)</sup> أخرجه البخاري في كتاب العمرة،باب ما يقول إذا رجع من الحج، (رقم 1797)، ومسلم في كتاب الحج، باب ما يقول إذا قفل من سفر الحج وغيره، (رقم 1344).

<sup>(4)</sup> أُخْرَجُهُ البخاري في كتاب العمرة، باب لا يطرق أهله إذا بلغ المدينة، (رقم 1801)، ومسلم في كتاب الإمارة، باب كراهة الطروق وهو الدخول ليلاً لمن ورد من سفر، (رقم 184/1928).

يتخونهم، أو يلتمس عثراتهم (1).

33- يستحبّ للقادم من السفر أن يبتدئ بالمسجد الذي بجواره ويصلي فيه ركعتين؛ لفعله وأنه وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين (كعتين)

34- يستحب للمسافر إذا قدم من سفر أن يتلطف بالولدان من أهل بينه وجيرانه ويحسن إليهم إذا استقبلوه، فعن ابن عباس رضي قال: لما قدم النبي مكة استقبله أغيلمة بني عبد المطلب فحمل واحدًا بين يديه والآخر خلفه (قال عبد الله بن جعفر هذر كان يديه والآخر من سفر ثلقي بنا، فَتُلقي بي وبالحسن أو بالحسين فحمل أحدنا بين يديه والاخر خلفه حتى بالحسين فحمل أحدنا بين يديه والاخر خلفه حتى دخلنا المدينة (4).

35- تستحبّ الهدية، لما فيها من تطييب القلوب وإزالة الشحناء، ويستحب قبولها، والإثابة عليها، ويكره ردّها لغير مانع شرعي؛ ولهذا قال على التهادوا

(1) أخرجه مسلم في كتاب الإمارة، باب كراهة الطروق وهو الدخول ليلاً لمن ورد من سفر، (رقم 184/1928).

(2) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب الصلاة إذا قدم من سفر بعد الحديث رقم 443، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب الركعتين في المسجد لمن قدم من سفر أول قدومه، (رقم 716).

(3) أخرجه البخاري في كتاب العمرة، باب استقبال المحاج القادمين والثلاثة على الدابة، (رقم 1798)، وفي كتاب اللباس، باب الثلاثة على الدابة، (رقم 5965).

(4) أُخَرَجَهُ مسلم في كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل عبد الله بن جعفر رضرالله عبد الله بن جعفر رضرالله عبه، (رقم 67/2428)، وأبو داود في كتاب الجهاد، باب في ركوب ثلاثة على دابة، (رقم 2566)، وابن ماجه في كتاب الأدب، باب ركوب ثلاثة على دابة، (رقم 3773)، وانظر فتح الباري، (396/10).

تحابّوا،، والهدية سبب من أسباب المودة بين المسلمين؛ ولهذا قال بعضهم:

هدايا الناس بعضهم لبعض تولد في قلوبهم الوصالا وقد ذُكِرَ أن أحد الحجاج عاد إلى أهله فلم يقدِّم لهم شيئًا فغضب واحد منهم وأنشد شعرًا فقال:

كان الحجيج الان لم يقربوا ولم يحملوا منها سواكًا ولا منه أنعلاً ولا أنعلاً ولا أنونًا فما جادوا بعود أراكة ولا وضعوا في كف طفل لنا نقلا(2)

ومن أجمل الهدايا ماء زمزم؛ لأنها مباركة، قال في ماء زمزم: «إنها مباركة، إنها طعم طعم [وشفاء سقم]»(3).

وعن جابر بيرفعه: «ماء زمزم لما شُرِبَ له» (ه). ويُذكر أن النبي في «كان يحمل ماء زمزم في الأداوي والقرب، فكان يصب على المرضى ويسقيهم» (5). 36- إذا قدم المسافر إلى بلده استحبت المعانقة؛

(3) أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة، بأب من فضائل أبي ذر هم، (رقم 2473)، وما بين المعقوفين عند البزار، والبيهقي والطبراني، وإسناده صحيح، انظر: مجمع الزوائد، 286/3.

(5) أَخْرُجِهُ التَّرْمَذِي في كتاب الحج،باب رقم 115، (رقم 963) مختصرًا، والحاكم في المستدرك، (485/1)، وصححه الألباني في الصحيحة، (رقم 883)، وصحيح الجامع، (رقم 4931).

<sup>(1)</sup> أخرجه أبو يعلى في مسنده، (رقم 6148)، والبيهقي في سننه الكبرى، (06/6)، وفي شعب الإيمان، (رقم 8976)، والبخاري في الأدب المفرد، (169/6)، وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير، (70/3): إسناده حسن. وكذا حسنه الألباني في إرواء الغليل، (رقم 1601).

<sup>(2)</sup> إنظر: المنهاج للمعتمر والحاج لسعود بن إبراهيم الشريم، ص124.

<sup>(4)</sup> أخرجه ابن ماجه في كتاب المناسك، باب الشرب من زمزم، (رقم 3062)، والبيهقي في السنن الكبرى، (202/5)، وأحمد في المسند، (372/3)، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه، 59/3، وإرواء الغليل، (رقم 1123)، والصحيحة، (رقم 883).

ثبت عن أصحاب النبي ﷺ كما قال أنس ﴿: "كانوا إذا تلاقوا تصافحوا، وإذا قدموا من سفر تعانقوا<sub>»(1)</sub>.

السفر؛ لفعل النبي ، فعن جابر بن عبد رسول الله على لما قدم المدينة نحر بقرة ». زاد معاذ عن شعبة عن عبد الله يقول: ﴿الشَّتْرِي مني النَّبِي اللَّهِ عَبِدُ اللَّهِ اللَّهِ عَبِدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّا اللَّهِ اللَّهِ الللَّا اللَّهِ اللَّهِ ال ودرهم درهمین، فاكلو ا الطعام يقال له: (النقيعة)، وهي السفر (4)، وهذا الحديث وما القادم من معناه يدل على إطعام الإمام والرئيس أصحابة عند القدوم من السفر، وهو السلف(5)

رابعًا:الأصل في قصر الصلاة في السفر:الكتاب والسنة والإجماع:

ما الكتاب فقول الله تعالى: ﴿وَإِذَا ض فليْسِ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَن تقصِرُوا مِن الصِّلاةِ يَفْتِنْكُمُ الذِّيْنَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافْرَيْنَ كَانُواْ

(1) الطبراني في الأوسط (مجمع البحرين في زوائد المعجمين)، 262/5، وذكره الهَّيتُميُّ في مجمع الزوائد، 8/36، وقال: رجاله رجاله الْصِ

(2) صَرَّارَ: مُوضَع بظاهر المدينة عَلَى ثلاثة أميال منها من جهة المشرق. فتح الباري،

(3) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير، باب الطعام عند القدوم، (رقم 3089)، واللفظ له، ومسلم مختصرًا في كتاب صلاة المسافرين وقصرُها، باب استحباب الركعتين في المسجد لمن قدم من سفر أول قدومه، (رقم

(4) النهاية في غريب الحديث والأثر لإبن الأثير، 109/5 والقاموس المحيط، ص992، وانظر: المغنى لابن قدامة، 191/1.

(5) قاله ابن بطال كما في قُتْح الباري، 194/6.

صلاة المسافر \_\_\_\_\_

عَدُوًّا مُبِينًا ﴾ وعن يعلى بن أمية قال:قلت لعمر بن الخطاب: ﴿ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الْصَلَاةِ إِنْ خَفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ فقد أمن الناس، فقال: عجبت مما عجبت منه،فسألت رسول الله عن ذلك فقال: «صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته »(2).

2- وأما السنة فقد تواترت الأخبار أن رسول الله كان يقصر في أسفاره: حاجًا، ومعتمرًا، وغازيًا، قال عبد الله بن عمر رضول الله فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر، وعمر، وعثمان كذلك، في السفر على ركعتين، وأبا بكر، وعمر، وعثمان كذلك، في المن في عائشة رضول الله على المحتين وعن عائشة رضول الله المحتين وعن عائشة والسفر، فأقرّت صلاة السفر وزيد في صلاة المحضر». وفي لفظ للبخاري: «فرضت الصلاة المحلاة السفر على الأولى» ففرضت أربعًا وتركت صلاة السفر على الأولى» ففرضت أربعًا وتركت

زاد أحمد: إلا المغرب، فإنها وتر النهار، وإلا

(1) سورة النساء، الآية: 101.

<sup>(2)</sup> مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة المسافرين وقصرها، برقم 686.

<sup>(3)</sup> مُتَفُقَ عليه: البخاري، كتاب التقصير، باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة، برقم 1102، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة المسافرين وقصرها، برقم 689.

<sup>(4)</sup> متفق عليه: البخاري، كتاب الصلاة، باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء، برقم 350، وكتاب التقصير، باب يقصر إذا خرج من موضعه، برقم 1090، وكتاب مناقب الأنصار، باب التاريخ من أين ارَّخوا التاريخ، برقم 3935، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة المسافرين وقصرها، برقم 1570.

الصبح، فإنها تطول فيها القراءة (1).

وعن ابن عباس رضي قال: «فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعًا، وفي السفر ركعةي، (أبعًا، وفي السفر ركعةين، وفي الخوف ركعةي، (أ)، وعن عبد الله بن مسعود في: «صليت مع رسول الله بي بمنى ركعتين، وصليت مع أبي بكر الصديق في بمنى ركعتين، وليت مع عمر بن الخطاب في ركعتين، فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان». وفي لفظ: «صليت مع النبي ومع ركعتين، ومع أبي بكر وركعتين، ومع أبي بكر وركعتين، ومع عمر وركعتين، تم تفرقت بكم الطرق، يا ليت حظي من أربع: ركعتان متقبلتان متقبلتان».

3- وأما الإجماع، فقد أجمع أهل العلم على أن من سافر سفرًا تقصر في مثله الصلاة: في حج، أو عمرة، أو جهاد أن له أن يقصر الرباعية فيصليها ركعتين<sup>(4)</sup>، وأجمعوا على أن لا يقصر في المغرب ولا في صلاة الصبح<sup>(5)</sup>.

خامسًا: القصر في السفر أفضل من الإتمام؛ لحديث عبد الله بن عمر رضيال عالى: قال رسول الله وران الله الله يحب أن تؤتى رُخصُه كما يكره أن تؤتى

<sup>(1)</sup> مسند أحمد، 241/6، وابن خزيمة، برقم 305، وابن حبان، برقم 2738. (2) مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة المسافرين وقصرها، برقم

<sup>2)</sup> عظم، عليه عليه البخاري وعسرها بب عدده المسلاق بوني وعسرها برط. 3) متفق عليه: البخاري، كتاب التقصير، باب الصلاة بمني، يرقم 1084،

<sup>(3)</sup> متفق عليه: البخاري، كتاب التقصير، باب الصلاة بمنى، برقم 1084، وكتاب الحج، باب الصلاة بمنى، برقم 1656، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب قصر الصلاة بمنى، برقم 695.

<sup>(4)</sup> انظر: الإجماع لابن المنذر، ص46، والمغنى لابن قدامة، 105/3.

<sup>(5)</sup> انظر: الإجماع لابن المنذر، ص46.

معصيته الله يحب أن تؤتى عزائمه يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه الله يحب أن ولكن لو أتم المسافر الصلاة الرباعية أربعًا فصلاته صحيحة ولكنه خالف الأفضل؛ لأن عائشة رضي كانت تتم في السفر بعد موت النبي ، وأتم عثمان ، بمنى (3) ولكن ما داوم عليه رسول الله في أسفاره أفضل بلا شك (4) وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله يقول: «أصل الصلاة ركعتان كما فرضها الله تعالى، ثم زاد فيها سبحانه في الحضر بعد الهجرة ثنتين، في العشاء، والظهر، والعصر، وبقيت صلاة السفر على حالها: الظهر، والعصر، والعشر، والعشر، والعشاء ركعتان، وهذا يؤيد الأصل، والمغرب والفجر بقيت على أصلها، فالقصر سنة مؤكدة، ولكن والفجر بقيت على أصلها، فالقصر سنة مؤكدة، ولكن

را) أخرجه الإمام أحمد في المسند، 108/2، وصححه الألباني في إرواء الغليل، برقم 108/2.

(2) أخرجه ابن حبان من حديث ابن عباس رضوالله عبان من حديث المعجم الكبير، برقم 11880، وصححه الألباني في إرواء الغليل، 11/3، برقم 564.

(3) إتمام عائشة رضرات على السفر رواه مسلم، في كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة المسافرين وقصرها، برقم 3-(685)، وإتمام عثمان في منى رواه البخاري في كتاب التقصير، باب الصلاة بمنى، برقم 1084، وكتاب الحج، باب الصلاة بمنى، برقم 1084، وقصرها، باب قصر الصلاة بمنى، برقم 1656، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب قصر

الصلاة بمنى، برقم 695.

(4) قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «وقد تنازع العلماء في التربيع [في السفر] هل هو محرم أو مكروه؟ أو ترك الأولى؟ أو مستحب؟ أو هما سواء؟ على خمسة أقوال: «أحدها: قول من يقول: الإتمام أفضل، كقول للشافعي، والثاني: قول من يسوي بينهما كبعض أصحاب مالك، والثالث: قول من يقول الفصر أفضل، كقول الشافعي الصحيح، وإحدى الروايتين عن أحمد، والرابع: قول من يقول: القصر واجب، كقول أبي حنيفة ومالك في رواية، وأظهر الأقوال: قول من يقول: إنه سنة والإتمام مكروه؛ ولهذا لا تجب نية القصر عند أكثر العلماء: كأبي حنيفة، ومالك، وأحمد في أحد القولين عنه في مذهبه» مجموع الفتاوى، 9/24، 10، 11-22.

لا مانع من الإتمام في السفر، والقصر صدقة من الله، فمن صلى أربعًا فلا حرج، وقد كانت عائشة رضوالله عليها تتم في السفر، وتأولت أنه لا يشق عليها، ولم ينكر حابة، و هي من أعلم الناس<sub>»(1)</sub>.

صلاة الحضر فذكرها في السفر فعليه لاة حضر تامة من غير قصر إجماعًا؛ الصلاة تعيّن عليه فعلها اربعًا، فلم يجز ان من عددها؛ والأنه إنما يقضي فاته أربعٌ، وإما إن نسى صلاة السفر فذكرها الحضر ، فقال الأمام احمد: علبه الاتمام احتب قال الأوزاعي، وداود، والشافعي في احد وقال مالكِ والثوري واصحاب الراي: يصليها ص بقضىي فاته، ولم يفته لأنه انما أعلم<sup>(3)</sup>. وإن نسيها في ر كعتان(2)، والله ﷺ

المغنى لابن قدامة، 141/3-142، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف المطبوع مع المقنع والشرح الكبير، 53/5-54، وحاشية الروض المربع لابن

<sup>(1)</sup> سمعته منه أثناء تقريره على بلوغ المرام، على الأحاديث ذات الأرقام 452، 453، 454، 455، وقال على حديث عائشة رضواله على: «إن النبي ﷺ كان يقصر في السفر ويتم ويصوم ويفطر)، قال أهل العلم ليس بمحفوظ، بل هو شَاذٍ، والمُحِفوظ عن النبي على في السفر أنه كان يقصر، فقد خالفت هذه الرواية رواية الثقات كأنس وغيره، لكن فعل عائشة يدل على الجواز كما تقدم، ولكن ما سار عليه النبي على هو أولى وأفضل، وقد كان عثمان يقصر تُم أتّم بعد ذلك، وصلى معه بعض اصحابه.

<sup>(3)</sup> إختار العلامة محد بن صالح العثيمين أن الراجح فيمن نسي صلاة سفر فذكرها في حضر صلاها قصرًا؛ لأنها صلاة وجبت عليه في سفر وصلاة السفر مقصورة فلا يلزمه إتمامها، وعلى هذا فللمسألة أربع صور:

<sup>1-</sup> ذكر صلاة سفر في سفر، يقصر.

<sup>2-</sup> ذكر صلاة حضر في حصر، يم. 3- ذكر صلاة سفر في حضر، يقصر على الصحيح. 2- ذكر صلاة حض في سفر، يتم. انظر: الشرح الممتع لابن عثيمين، 517/4-519 و5/542-543.

وذكرها فيه أو ذكرها في سفر آخر قضاها مقصورة؛ لأنها وجبت في السفر وفعلت فيه<sup>(1)</sup>.

سادسًا: مسافة قصر الصلاة في السفر: قال البخاري رحمه الله: «بابُّ: في كم يقصرُ الصلاة، وسمَّى النبي يقصران ويفطران في أربعة برد وهي ستة عشر قال الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى: «قوله: بابٌ في كم يقصر الصلاة؟يريد بيان المسافة المسافر الوصول إليها ساغ له القصر،ولا يسوغ له في أقل منها... وقد آورد منف الترجمة بلفظ الآستفهام وأورد ما يدل على اختياره أن أقل مسافة القصر يوم وليلة (3). وقول البخاري رحمه الله: «وسمى النبي 🌉 يومًا وليلة سفرًا». قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «والمعنى سمى مدة اليوم والليلة سفرًا، كأنه يشير إلى حديث ابی هریرة المذکور عنده فی الباب $^{(4)}$ ، قلت: وهو قوله رلا يحل الأمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن «

(1) المغنى لابن قدامة، 142/3.

<sup>(2)</sup> البخاري، كتاب التقصير، باب: في كم يقصر الصلاة؟ قبل الحديث رقم 1086 فال الحافظ ابن حجر عن أثر بن عمر وابن عباس: «وصله ابن المنذر من رواية يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح: أن ابن عمر وابن عباس كانا يصليان ركعتين ويفطران في أربعة برد فما فوق ذلك» فتح الباري، 566/2، وقال الألباني عن أثر ابن عباس وابن عمر وعبد الله فتح الباري، عمر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس ورايا يصليان ركعتين ويفطران في أربعة برد فما فوق ذلك وإسناده صحيح» إرواء الغليل، 17/3.

<sup>(3)</sup> فتح الباري، 566/2.

<sup>(4)</sup> المرجع السابق، 566/2.

سَافَر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة (1)، وفي لفظ لمسلم: «لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة الا ومعها رجل ذو محرم منها». وفي لفظ: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم». وعن ابن عمر والله أن النبي قال ولا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم»، وفي لفظ: «لا تسافر المرأة ثلاثا إلا مع ذي محرم». وفي لفظ لمسلم: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة ثلاث ليال إلا ومعها ذو محرم» (2). وعن أبي سعيد الخدري واليوم الآخر أن تسافر سفرًا يكون أبي سعيد الخدري واليوم الآخر أن تسافر سفرًا يكون ثلاثة أيام فصاعدًا إلا ومعها أبوها، أو ابنها، أو روجها، أو أخوها، أو ذو محرم منها (3).

ومن حديث ابن عباس رضيض عن النبي في: «لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم» (4).

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: «فإن حُمل اليوم المطلق أو الليلة المطلقة على الكامل: أي يوم

<sup>(1)</sup> متفق عليه: البخاري، كتاب التقصير، بابّ: في كم يقصر الصلاة، برقم 1088، ومسلم، كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، برقم 1339.

<sup>(2)</sup> متفَّق عليه: البخاري، كتاب التقصير، بابّ: في كم يقصر الصلاة، برقم 1086، ومسلم، كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره برقم 1338.

<sup>(3)</sup> مسلم، كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، برقم 1341.

<sup>(4)</sup> متفق عليه: البخاري، كتاب النكاح، باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم، برقم 5233،ومسلم،كتاب الحج،باب سفر المرأة مع محرم إلى الحج وغيره،برقم 1341.

بليلته،أو ليلة بيومها قل الاختلاف واندرج في التلاث فيكون أقل المسافة يومًا وليلة (1)،وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عرفة وبطن عباس رضي الله على عسفان (2)، والطائف،وجدة،فإذا قدمت على أهل أو ماشية فأتم (3).

والخلاصة أن الجمهور من أهل العلم على أن مسافة السفر التي تقصر فيها الصلاة أربعة برد، والبريد مسيرة نصف يوم، وهو أربعة فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال، فإذا كانت مسافة سفر الإنسان ستة عشر فرسخًا أو ثمانية وأربعين ميلاً فله أن يقصر عند الجمهور (4)، وهذا هو الأحوط للمسلم، وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله يقول (5): «الأولى في هذا أن ما يعد سفرًا

(1) فتح الباري، 566/2.

عُسفان: منهلة من مناهل الطريق بين الجحفة ومكة. معجم البلدان، (2)

(3) البيهقي في السنن الكبرى، 137/3، وابن أبي شيبة في مصنفه واللفظ له، 445/2 قال الألباني في إرواء الغليل، 14/3: «وإسناده صحيح».

(4) المسافة التي إذا أراد المسافر الوصول إليها ساغ له القصر إذا خرج عن جميع بيوت قريته من الأمور التي اختلف فيه العلماء حتى حكاه ابن المنذر وغيره فيها نحوًا من عشرين قولاً، وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أن العلماء تنازعوا هل يختص القصر بسفر دون سفر، أو يجوز في كل سفر، واختار أن أظهر الأقوال أنه يجوز في كل سفر قصيرًا كان أو طويلاً، كما قصر أهل مكة خلف النبي بي بعرفة ومنى، وبين مكة وعرفة نحو بريد: أربعة فراسخ، ولكن لابد أن يكون ذلك مما يعد سفرًا مثل: أن يتزود له، ويبرز للصحراء، وتنازع العلماء في قصر أهل مكة، فقيل: كان يتزود له، ويبرز للصحراء، وتنازع العلماء في قصر أهل مكة، فقيل: كان ذلك لأجل السفر، وكلا القولين قال به بعض أصحاب أحمد، والقول الثاني هو الصواب، وهو أنهم قصروا لأجل سفرهم؛ ولهذا لم يكونوا يقصرون بمكة وكانوا محرمين، والقصر معلق بالسفر وجودًا وعدمًا. انظر مجموع فتاوى ابن تيمية، 14-11-14. والمغني لابن قدامة، 105/3-165.

(5) سمعته منه أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم 457.

تلحقه أحكام السفر: من قصر وجمع، وفطر، وثلاثة بحتاج الخفين؛ لأنه ما يعد سفرًا وما لا فلا، ولكن و هو جمهور و الفر اسخ عندهم سفرًا، فلو عمل الإنسان بهذا القول فهذا ، الاحتباط؛ لئلا بتساهل ينبغى لهم ذلك؛ لكثرة الجهل، وقلة لا سيما عند وجود السيار ات؛ فإن هذا قد التساهل حتى يفطر في ضواحي بعض أهل العلم إنه يحدد بإلغرف ولا يحدد بالمسافة المقدرة بالكيلوات، فما يُعدّ سفرًا في العُرف يسمِي سفرًا، وما لا فلا(٥)، والصواب ما قرره جمهور

(2) واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما تقدم أنه لاحد للسفر بالمسافة بل كل ما يعد سفرًا يتزود له ويبرز للصحراء فهو سفر، ورجحه العلامة ابن عثيمين، بل واختاره ابن قدامة في المغني. انظر: المغني لابن قدامة، 109/3، ومجموع فتاوى ابن عثيمين،11/24-451، والاختيارات تيمية،11/24-451، ومجموع فتاوى ابن عثيمين،15/252-451، والاختيارات للسعدى، ص65.

(3) ذكر أبن تيمينة رحمه الله: أن حد السفر الذي علق عليه الشارع الفطر، والقصر اضطرب الناس فيه، فقيل: ثلاثة أيام، وقيل يومين، وقيل أقل من ذلك، حتى قيل: ميل، والذين حددوا ذلك بالمسافة، منهم من قال: ثمانية وأربعون، وقيل: خمسة وأربعون، وقيل: خمسة وأربعون، وقيل: أربعون، فالذين قالوا ثلاثة أيام، احتجوا بحديث يمسح المسافر ثلاثة وقيل: أربعون، فالذين قالوا ثلاثة أيام، احتجوا بحديث يمسح المسافر ثلاثة

<sup>(1)</sup> اليومان القاصدان هما أربعة برد، والبريد مسيرة نصف يوم، ومعنى القاصدين: أي لا يسير فيها الإنسان ليلا ونهارًا سيرًا بحتًا، ولا يكون كثير النزول والإقامة، والبريد قدروه بأربعة فراسخ، فتكون أربعة برد ستة عشر فرسخًا، وألفرسخ قدروه بثلاثة أميال، فتكون ثمانية وأربعين ميلاً، والميل المعروف ألف وستمائة متر، فتكون الأربعة برد =8.76 كيلو تقريبًا، وقيل: المعروف ألف وستمائة متر، فتكون الأربعة برد =8.76 كيلو تقريبًا، وقيل: 80.64 كيلو، وقيل: 72، قال العلامة مجد بن صالح العثيمين رحمه الله: والميل المعروف = كيلو وستين في المائة انظر: الشرح الممتع، 496/4، تيسير العلام للبسام، 273/1، والفتح الربائي للبنا، 108/5.

العلم وهو التحديد بالمسافة التي ذكرت، وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم فينبغي الالتزام بذلك (1).

سابعًا: يقصر المسافر إذا خرج عن جميع بيوت قريته أو مدينته إذا كان سفره تقصر في مثله الصلاة، قال ابن المنذر رحمه الله: «وأجمعوا على أن للذي يريد السفر أن يقصر الصلاة إذا خرج عن جميع البيوت من القرية التي خرج منها»(2)، وهذا مذهب جمهور أهل العلم أن المسافر إذا أراد سفرًا تقصر في مثله الصلاة لا يقصر حتى يفارق جميع البيوت(3)، قال أنس في: «صليت الظهر مع النبي بي بالمدينة أربعًا، وبذي الحليفة ركعتين»، وفي لفظ: «أن رسول الله بي صلى الظهر بالمدينة ركعتين»، وفي لفظ: «أن رسول الله بي صلى الظهر بالمدينة

أيام، وحديث لا تسافر المرأة مسيرة ثلاثة أيام إلا ومعها ذو محرم... والذين قالوا: يومين اعتمدوا على قول إبن عمر وابن عباس. مجموع الفتاوى، 38/24-40. وذكر ابن تيمية أيضًا أن ابن حزم قال: «لم نجد أحدا يقصر في أقل من ميل» فتاوى ابن تيمية، 41/24.

وعن أنس في قال: «كان رسول الله في إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو فراسخ صلى ركعتين» مسلم، في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة المسافرين وقصرها، برقم 691، وقوله: «ثلاثة أميال أو فراسخ» شك من الراوي، وقال الظاهرية: مسافة القصر ثلاثة أميال، وأجيب عليهم بأنه مشكوك فيه فلا يحتج به على الثلاثة الأميال، نعم يحتج به على التحديد بالثلاثة الفراسخ إذ يحتج به على الثلاثة الأميال، نعم يحتج به على التحديد بالثلاثة الفراسخ إذ الأميال داخلة فيها فيؤخذ بالأكثر احتياطاً. انظر: التحديد بالثلاثة الفراسخ إذ الأميال داخلة فيها فيؤخذ بالأكثر احتياطاً. انظر: هذا المعنى من شيخنا ابن باز أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم هذا المعنى من شيخنا ابن باز أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم طويلاً قصر إذا بلغ ثلاثة أميال، كما قال في نفظه الآخر «إن النبي شملى طويلاً قصر إذا بلغ ثلاثة أميال، كما قال في نفظه الآخر «إن النبي في سبل السلام، 333/31: «المراد من قوله إذا خرج: إذا كان قصده مسافة هذا القدر السلام، 133/31: «المراد أنه كان إذا أراد سفرًا طويلاً فلا يقصر إلا بعد هذه المسافة».

<sup>(1)</sup> مجموع فتاوى ابن باز، 267/12.

<sup>(2)</sup> الإجماع لابن المنذر، ص47. (3) انظر وقتح الرارم لابن حدر 2

<sup>(3)</sup> انظر: قتح الباري لابن حجر، 569/2.

أربعًا، وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين (1)، وهذا فيه دلالة على أنه ليس لمن نوى السفر أن يقصر حتى يخرج من عامر بيوت قريته أو مدينته أو خيام قومه ويجعلها وراء ظهره (2). وخرج علي فقصر وهو يرى البيوت، فلما رجع قيل له: هذه الكوفة ! قال: لا، حتى ندخلها (3).

وإذا سافر بعد دخول وقت الصلاة فله قصرها؟ لأنه سافر قبل خروج وقتها، قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن له قصرها، وهذا قول مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي، وهو إحدى الروايتين في مذهب الحنابلة(4) والله أعلم(5).

ثامنًا: إقامة المسافر التي يقصر فيها الصلاة، قال ابن المنذر رحمه الله: «وأجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم على أن لمن سافر سفرًا يقصر في مثله الصلاة وكان سفره في حج أو عمرة، أو غزو أن له أن

<sup>(1)</sup> متفق عليه: البخاري، كتاب تقصير الصلاة، باب يقصر إذا خرج من موضعه برقم 1089،وكتاب الحج،باب من بات بذي الحليفة حتى أصبح،برقم 1546، ومسلم،كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة المسافرين وقصرها،برقم 690.

<sup>(2)</sup> انظر: المغني لابن قدامة، 111/3، والشرح الكبير مع المقنع، 44/5، والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير، 44/5، والشرح الممتع لابن عثيمين،512/4.

<sup>(3)</sup> البخاري، كتاب التقصير، باب: يقصر إذا خرج من موضعه، قبل الحديث رقم 1089.

<sup>(4)</sup> المغني لابن قدامة، 143/3، وانظر: الإنصاف للمرداوي المطبوع مع المقنع، والشرح الكبير، 53/5، والرواية الثانية عند الحنابلة وهي الرواية الصحيحة من مذهبهم أنه يتمها. انظر: الإنصاف المطبوع مع المقنع والشرح الكبير، 53/5، المغني لابن قدامة، 143/3.

<sup>(5)</sup> واختار العلامة ابن عثيمين القصر فقال: «لو دخل وقت وهو في بلده ثم سافر فإنه يقصر، ولو دخل وقت الصلاة وهو السفر ثم دخل بلده فإنه يتم، اعتبارًا بحال فعل الصلاة» الشرح الممتع، 523/4.

يقصر مادام مسافرًا ١٥٠٠.

فعن أنس بن مالك فيقال: «خرجنا مع رسول الله في من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين، قلت: كم أقام بمكة (2)؟ قال: عشرًا (3).

قال ابن قدامة رحمه الله: «وجملة ذلك أن من لم يُجمع إقامة مدة تزيد على إحدى وعشرين صلاة فله القصر ولو أقام سنين»(4).

أما إذا نوى الإقامة في بلد أكثر من أربعة أيام؛ فإنه يتم؛ لأن النبي قدم مكة في حجة الوداع يوم الأحد من ذي الحجة، وأقام فيها الأحد، والإثنين، والثلاثاء، والأربعاء، ثم خرج إلى منى يوم الخميس، فقد قدم لصبح رابعة، فأقام اليوم الرابع، والخامس، والسادس، والسابع، وصلى الفجر بالأبطح يوم الثامن، فكان يقصر الصلاة في هذه الأيام، وقد أجمع على إقامتها، فإذا أجمع المسافر أن يقيم كما أقام النبي قصر، وإذا أجمع على أكثر من ذلك أتم أقام النبي قصر، وإذا أجمع على أكثر من وأصحابه لصبح رابعة يلبون بالحج فأمرهم أن وأصحابه لصبح رابعة يلبون بالحج فأمرهم أن

(2) السائل هو الراوي عن أنس: يحيى بن أبي إسحاق.

<sup>(1)</sup> الإجماع لابن المنذر، ص47.

<sup>(3)</sup> متفق عليه: البخاري، كتاب تقصير الصلاة، باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر، برقم 1081، ومسلم كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة المسافرين وقصرها، برقم 693.

<sup>(4)</sup> المغنى لابن قدامة، 153/3.

<sup>(5)</sup> انظر: المغني لابن قدامة، 147/3-148، والشرح الكبير المطبوع مع المقنع، المقنع، 168/5، والإنصاف المطبوع مع الشرح الكبير، 168/5، وحاشية ابن قاسم على الروض المربع، 390/2.

يجعلوها عمرة إلا من معه الهدي (1).

قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: «إذا نوى أن يقيم بالبلد أربعة أيام فما دونها قصر الصلاة كما فعل النبي الما دخل مكة، فإنه أقام بها أربعة أيام يقصر الصلاة، وإن كان أكثر ففيه نزاع، والأحوط أن يتم الصلاة، وأما إن قال غدًا أسافر، أو بعد غد أسافر، ولم ينو المقام فإنه يقصر؛ فإن النبي أقام بمكة بضعة عشر يومًا، يقصر الصلاة، وأقام بتبوك عشرين ليلة يقصر الصلاة، والله أعلم»(2).

وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله يقول عن إقامة النبي علم الفتح بمكة

<sup>(1)</sup> متفق عليه:البخاري،كتاب التقصير،باب كم أقام النبي را في حجته،برقم 1085.

<sup>(2)</sup> مجموع الفتاوي لابن تيمية، 17/24، وسئل رحمه الله عن رجل يعلم أنه يقيم شُهُرين فَهِل يجوز له القصر؟ فَأَجاب: «الحمد لله هذه مسألة فيها نزاع بين العلماء منهم من يوجب الإتمام، ومنهم من يوجب القصر، والصحيح أن كليهما سائغ فمن قصر فلا ينكر عليه، ومن أتم لا ينكر عليه، وكذلك تنازعوا في الافضل، فمن كان عنده شك في جواز القصر فأراد الاحتياط فالإتمام أفضَل، وأما من تبينت له السنة، وعلم أن النبي إله لم يشرع ان يصلي إلا ركعتين، ولم يحد السفر بزمان او بمكان، ولا حد الإقامة أيضًا بزمنَ محدود، لا ثلاثة، ولا أربعة، ولا اثنا عشر، ولا خمسة عِشْرِ، فإنه يقصِر كما كان غير واحدٍ مِن السلف يفعل، حتى كان مسروق قد ولوه ولايه لم يكن ِيختارها، فاقام سنين يقصر الصلاة، وقد اقام المسلمون بنهاوند ستة اشهر يقصرون الصلاة، وكانوا يقصرون الصلاة ما علمهم ان حاجتهم لا تنقضي في اربعة ايام ولا اكثر كما اقام النبي ﷺ وأصحابة بعد فتَح مكة قريبًا من عشرين يومًا يقصرون الصلاة، وأقاموا بمكة أكثر من عشرة ايام يفطرون في رمضان، وكان النبي ﷺ لما فتح مِكه يعلم انه يحتاج إن يقيم بها أكثر من أربعة أيام، وإذا كان التحديد آلاً أصل له فمادام المسافر مسافراً يقصر الصلاة ولو أقام في مكان شهورًا والله أعلم)). مجموع الفتاوي، 17/24-18، وانظر: مواضع آخرى في الفتاوى، 24/140، و137/24، وانظر: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية، ص110، والشرح الممتع لابن عثيمين،529/4-539، والاختيارات الجلية للسعدى، ص66.

تسعة عشر بومًا يقصر الصلاة(1): «وقد أقام ﷺ في لام والمسلمين، وهذه لَهِذُهُ الْأَغْرُ اضِ، فَلَمَا حَمُ المدينة، ومن المعلوم إقامة النب حكام السفر ، و هذا اقو ال: و بقو ل الادلة، ويكون ذلك ص

<sup>(1)</sup> البخاري، كتاب التقصير، باب ما جاء في التقصير ولم يقيم حتى يقصر، برقم 1080، وفي كتاب المغازي، برقم 4298، 4299.

<sup>(2)</sup> سَمُعَتُهُ أَثْنَاءٌ تَقَريره على بُلُوع الْمَرام، الْحَديثُ رَقَمْ 459، وانظر: فتح الباري لابن حجر، 562/2.

<sup>(3)</sup> أبو داود، كتاب الصلاة، باب إذا أقام بأرض العدو يقصر، برقم 1235، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، 336/1.

الناس، وهذا هو الأحوط، كما قال الجمهور: أربعة أيام؛ لأن ما زاد عنها غير مجمع عليه، وما نقص من هذا مجمع عليه: أي داخل في المجمع عليه، (1). وبهذا يخرج المسلم من الخلاف ويترك ما يريبه إلى ما لا يريبه، والله على أعلم (2).

تاسعًا: قصر الصلاة بمنى لأهل مكة وغيرهم من الحجاج؛ لحديث عبد الله بن عمر رضيط الخيان وأبي بكر، وعمر، ومع عثمان صدرًا من إمارته، ثم أتمها أربعًا وعن عبد الرحمن بن يزيد قال: وصلى بنا عثمان بن عفان بمنى أربع ركعات، فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود فاسترجع، قال: صليت مع رسول الله بمنى منى ركعتين، وصليت مع أبي بكر الصديق بمنى ركعتين، وصليت مع عمر بن الخطاب من وكعتين، وصليت مع عمر بن الخطاب من أربع ركعات ركعتان من أربع ركعات ركعتان من أربع ركعات ركعتان منقبلتان (4).

وعن يحيى بن أبي إسحاق عن أنس هقال: «خرجنا مع النبي همن المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة، قلت: أقمت بمكة شيئًا؟ قال: أقمنا بها عشرًا»، وفي لفظ مسلم: «كم أقام بمكة؟ قال: عشرًا». وفي لفظ لمسلم: «خرجنا من

<sup>(1)</sup> سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم 461.

<sup>(2)</sup> انظر: مجموع فتاوى آلإمام ابن باز، 276/12، وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 8/99.

<sup>(3)</sup> متفق عليه: البخاري، كتاب التقصير، باب الصلاة بمنى، برقم 1082، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب قصر الصلاة بمنى، برقم 694.

<sup>(4)</sup> متفق عليه: البخاري، برقم 1084، ومسلم، برقم 695، وتقدم تخريجه.

المدينة إلى الحج $^{(1)}$ .

وحديث أنس هذا لا يعارض حديث ابن عباس:

«أقام رسول الله نسعة عشر يقصر فنحن إذا
سافرنا تسعة عشر قصرنا وإن زدنا أتممنا، (2)؛ لأن
حديث ابن عباس كان في فتح مكة وحديث أنس في
حجة الوداع، وقد قدم النبي وأصحابه لصبح
رابعة من دي الحجة، ولا شك أنه خرج من مكة
صبح الرابع عشر فتكون مدة الإقامة بمكة
وضواحيها في حجة الوداع عشرة أيام بلياليها كما
قال أنس (3).

وعن حارثة بن وهب الخزاعي فال: «صليت خلف رسول الله بمنى والناس أكثر ما كانوا فصلى ركعتين في حجة الوداع» (4). فهذه سنة رسول الله في فينبغى العمل بها واتباعها (5).

<sup>(1)</sup> البخاري، كتاب تقصير الصلاة، باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر؟ برقم 1580.

<sup>(2)</sup> البخاري، كتاب تقصير الصلاة، باب ما جاء في التقصير، وكم يقيم حتى يقصر؟ برقم 1080.

<sup>(3)</sup> انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري، لابن حجر، 562-563، وشرح النووي على صحيح مسلم، 210/5.

<sup>(4)</sup> متفق عليه: البخاري، كتاب تقصير الصلاة، باب الصلاة بمنى، برقم 1083، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب قصر الصلاة بمنى، برقم 696.

<sup>(5)</sup> أما إتمام عثمان في فله تأويلات كثيرة ذكر الإمام ابن القيم منها ستة تأويلات يعتذر له بها، منها: أن الأعراب كثروا في ذلك العام، وقد قال له بعضهم: إنه صلى ركعتين فقال: «يا أمير المؤمنين مازلت أصليها منذ رأيتك عام أول ركعتين» فأحب عثمان في أن يعلم الأعراب أن الصلاة أربع، وغير ذلك من التأويلات. أما عائشة رضي فقد قيل إنها تأولت أن القصر رخصة وأن الإتمام لمن لا يشق عليه أفضل، فعن عروة عن أبيه أنها كانت تصلي في السفر أربعًا فقلت لها: لو صليت ركعتين؟ فقالت: يا ابن أخي إنه تصلي في السفر أربعًا فقلت لها: لو صليت ركعتين؟ فقالت: يا ابن أخي إنه

### عاشرًا: جواز التطوع على المركوب في السفر:

يصح التطوع على المركوب في السفر: من راحلة، وطائرة، وسيارة، وسفينة وغيرها من وسائل النقل، أما الفريضة فلابد من النزول لها إلا عند العجز؛ لحديث عبد الله بن عمر رضول على وأحلته حيث ركان النبي على يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به، يومئ [براسه] إيماء صلاة الليل إلا الفرائض ويوتر على راحلته».

وفي لفظ: «غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة» (1)؛ ولحديث عامر بن ربيعة في قال: «رأيت النبي يصلي على راحلته حيث توجهت به». وفي لفظ: «ولم يكن رسول الله في يصنع ذلك في المكتوبة». وفي لفظ: «أنه رأى النبي في يصلي السبحة بالليل في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت به (2)؛ ولحديث جابر في قال: «كان رسول الله في يصلي على راحلته حيث توجهت به فإذا أراد الفريضة نزل في فاستقبل القبلة (3)؛ وفي لفظ: «كان يصلي على فاستقبل القبلة (5)، وفي لفظ: «كان يصلي على على فاستقبل القبلة (6)،

لا يشق علي» رواه البيهقي في السنن الكبرى، 143/3، قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري، 571/2: «إسناده صحيح».

وانظر: للفائدة لاستكمال الاعتذار لعثمان في ولعائشة أم المؤمنين رضراله على العثمان في ولعائشة أم المؤمنين رضراله على الدراء المعاد لابن القيم، 472-465/1، وفتح الباري لابن حجر، 570/2-571.

<sup>(1)</sup> متفق عليه: البخاري، كتاب الوتر، باب الوتر في السفر، برقم 999، 1000، ورقم 1095، 1096، 1098، 1095، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت، برقم 700.

<sup>(2)</sup> متفّق عليه: البخاري، برقم 1093، 1104، ومسلم، برقم 701، وتقدم تخريجه.

<sup>(3)</sup> البخاري، برقم 400، 1094، 1099، 1094، وتقدم تخريجه.

راحلته نحو المشرق، فإذا أراد أن يصلى المكتوبة نِزل فاستقبل القبلة». وفي هذا أحاديث أخرتى كحديث

و يستحب استقبال القبلة عند تكبيرة الإحرام؛ لحديث أنس رأن رسول الله على كان إذا سافر فأراد أن ينطوع استقبل بناقته القبلة، فكبر، ثم صلى حيثٍ وجِهه ركابه الهُ فإذا لم يفعل ذلك فالصلاة صحيحة عملاً بالأحاديث الصحيحة كمأ رجحه شيخنا الإمام عبد العزيز ابن باز رحمه الله(3).

الإمام النووي رجمه الله «أن التنفل على الراحلة في السفر الذي تقصر فيه الصلاة جائز بإجماع المسلمين ... (4).

وأما السفر الذي لا تقصر فيه الصلاة فالصواب جو إن ذلك، و هو مذهب الجمِهور <sup>(5)</sup>؛ لِقو لِ الله تعالى: ﴿ وَلَّهُ النَّمَشُّرُقُ وَالنَّمَغُرِبُ فَأَيْنَمَا تُولُوا فَثُمَّ وَجْهُ اللَّهُ إِنَّ الله وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾()، وقد رجح الإمام ابن جرير رُ حمه الله أن هذه الآية تدخل فيها صلاة التطوع في السفر على الراحلة حيثما توجهت بك راحلتك (٦٠٠ وقد وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله عن الإمام

(1) صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب جواز صلاة النافلة على الدابة، برقم

(2) أبو داود برقم 1225، وحسنه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام، الحديث رقم 228، وتقدم تخريجه

(3) سمعته يرجح ذلك أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم 228.

(4) شرح النووي على صحيح مسلم، \$16/5. (5) انظر: فتح الباري لابن حجر، \$75/5، وشرح النووي، \$217/5، والمغني لابن قدامة، 96/2.

(6) سورة البقرة، الآية: 115

(7) انظر: جامع البيان عن تأويل أي القرآن، 530/3، و533، وانظر: المغنى لابن قدامة، 95/2-96.

الطبري رحمه الله أنه احتج للجمهور: أن الله جعل التيمم رخصة للمريض والمسافر، وقد أجمعوا على أن من كان خارج المصر على ميل أو أقل ونيته العود إلى منزله لا إلى سفر آخر ولم يجد ماءً أنه يجوز له التيمم، فكما جاز له التيمم في هذا القدر جاز له التنفل على الدابة لاشتر اكهما في الرخصة (1).

<sup>(1)</sup> فتح الباري بشرح صحيح البخاري، 575/2، وقد ذكر صاحب المغني أن الأحكام التي يستوي فيها السفر الطويل والقصير ثلاثة: التيمم، وأكل الميتة في المخمصة، والتطوع على الراحلة، وبقية الرخص تختص بالسفر الطويل. المغنى لابن قدامة، 9/2.

<sup>(2)</sup> المقصود:حصلت منه التفاتة اللي جهة المكان الذي صلَّى فيه انظر:شرح النووي، 5/ 204.

<sup>(3)</sup> متفق عليه: البخاري بنحوه، كتاب التقصير، باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة، برقم 1101، 1102، ومسلم بلفظه، كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة المسافرين وقصرها، برقم 689.

ولا في السفر؛ لحديث عائشة ضيف في سنة الفجر أن النبي ولم يكن يدعهما أبدًا الله ولحديث أبي قتادة في نوم النبي وأصحابه في السفر عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس، وفيه: «ثم أذن بلال بالصلاة فصلى رسول الله وركعتين، ثم صلى الغداة فصنع كما كان يصنع كل يوم (2).

وأما سنة الوتر؛ فلحديث عبد الله بن عمر رضي قال: «كان النبي يسلي في السفر على راحلته حيث توجهت به، يومئ إيماء صلاة الليل إلا الفرائض، ويوتر على راحلته». وفي لفظ: «كان يوتر على البعير»<sup>(3)</sup>.

قال الإمام ابن القيم رحمه الله: «وكان تعاهده ومحافظته على سنة الفجر أشد من جميع النوافل ولم يكن يدعها هي والوتر سفرًا ولا حضرًا... ولم ينقل عنه في السفر أنه و صلى سنة راتبة غير هما»(4).

وأما التطوع المطلق فمشروع في الحضر والسفر مطلقًا، مثل: صلاة الضحى، والتهجد بالليل، وجميع النوافل المطلقة، والصلوات ذوات الأسباب: كسنة الوضوء، وسنة الطواف، وصلاة الكسوف، وتحية المسجد وغير ذلك (5).

<sup>(1)</sup> متفق عليه: البخاري، برقم 1159، ومسلم، برقم 724، وتقدم تخريجه.

<sup>(2)</sup> أخرجه مسلم، برقم 681، وتقدم تخريجه.

<sup>(</sup>د) متفق عليه: البخاري، كتاب الوتر، باب الوتر على الدابة، برقم 999، وباب الوتر في السفر، برقم 1000، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت به، برقم 700.

<sup>(4)</sup> زاد المعاد في هدي خير العباد ، 315/1.

<sup>(5)</sup> انظر: مجموع فتاوى ومقالات للإمام ابن باز، 390/11.

قال الإمام النووي رحمه الله: «وقد اتفق العلماء على استحباب النوافل المطلقة في السفر…»(1).

الثاني عشر: صلاة المقيم خلف المسافر صحيحة وينمُّ المقيم بعد سلام المسافر ؛للآثار في ذلك(2)،و الإجماع، قال ابن قدامة رحمه الله: «أجمع أهل العلم على أن المقيم إذا ائتمّ بالمسافر، وسلم المسافر من ركعتين أن على المقيم إتمام الصلاة»(). وعن عمر الله كان إذا قدم مكة صلى

(1) شرح النووي صحيح مسلم، 5/205، وقال: «واختلفوا في استحباب النوافل الراتبة فكرهها ابن عمر وآخرون، واستحبها الشافعي وأصحابه والجمهور، ودليله الأحاديث المطلقة في ندب الرواتب»، 5/505، وانظر: فتح الباري الباري البان قدامة: فأما سائر السنن والتطوعات قبل الفرائض ويعدها فقال أحمد: أرجو أن لا يكون بالتطوع في السفر بأس، وروي عن الحسن، قال: كان أصحاب رسول الله الله يسافرون فيتطوعون قبل المكتوبة ويعدها، وروي ذلك عن عمر، وعلي، وابن مسعود، وجابر، وأنس، وابن عباس، وأبي در، وجماعة من التابعين كثير، وهو قول مالك، والشافعي، وإسحاق، وأبي ثور، وابن المنذر، وكان ابن عمر لا يتطوع مع الفريضة قبلها ولا بعدها، إلا من جوف الليل، ونقل ذلك عن سعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، وعلي بن الحسين... ثم قال: وحديث الحسن عن أصحاب وسعيد بن جبير، وعلي بن الحسين... ثم قال: وحديث الحسن عن أصحاب أنه لا بأس بفعلها، وحديث ابن عمر يدل على أنه لا بأس بتركها، فيجمع بين الأحاديث والله أعلم المغني، 35/51-157.

فلت: والصواب ما رجحة شيخنا الإمام ابن باز – رحمة الله -: ان المشروع ترك الرواتب في السفر، وهذا هو السنة أن يترك راتبة الظهر، والمغرب، والعشاء، ما عدا الوتر وسنة الفجر، فلا يتركهما؛ لحديث ابن عمر وغيره أن النبي يه كان يدع الرواتب في السفر، أما النوافل المطلقة فمشروعة في السفر والدّضر، وهكذا ذوات الأسباب. انظر: فتاوى الإمام ابن باز، السفر والدّ

(2) روي عن عمران على يرفعه: «أنه على أقام بمكة زمان الفتح ثماني عشرة ليلة يصلي بالناس ركعتين ركعتين إلا المغرب ثم يقول: يا أهل مكة قوموا فصلوا ركعتين أخريين فإنا سفر» أحمد بلفظه، 430/4، وأبو داود، كتاب صلاة السفر، باب متى يتم المسافر، برقم 1229، ولفظه: «يا أهل البلد صلوا أربعًا فإنا قوم سفر» وفي سنده علي بن زيد بن جدعان ضعيف، قال الشوكاني: «وإنما حسن الترمذي حديثه (و545) لشواهده»، نيل الأوطار، 402/2.

(3) المغنى، 3/ 146، وأنظر: نيل الأوطار للشوكاني، 2/ 403.

بهم ركعتين ثم يقول: «يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قومٌ سفرٌ».

فظهر من ذلك أن المقيم إذا صلى خلف المسافر صلاة الفريضة: كالظهر، والعصر، والعشاء، فإنه يلزمه أن يكمل صلاته أربعًا، أما إذا صلى المقيم خلف المسافر طلبًا لفضل الجماعة، وقد صلى المقيم فريضته، فإنه يصلي مثل صلاة المسافر: ركعتين؛ لأنها في حقه نافلة(2).

وإذا أمّ المسافر المقيمين فأتم بهم فصلاتهم تامة صحيحة وخالف الأفضل<sup>(3)</sup>.

الثالث عشر: صلاة المسافر خلف المقيم صحيحة، ويتم المسافر مثل صلاة إمامه، سواء أدرك جميع الصلاة، أو ركعة، أو أقل، وحتى لو دخل معه في النشهد الأخير قبل السلام فإنه يتم، وهذا هو الصواب من قولي أهل العلم؛ لما ثبت عن ابن عباس رضيط من حديث موسى بن سلمة رحمه الله قال: كنا مع ابن عباس بمكة فقلت: إنا إذا كنا معكم صلينا أربعًا وإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين، قال: «تلك سنة رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين، قال: «تلك سنة

<sup>(1)</sup> مالك في الموطأ موقوفًا، كتاب قصر الصلاة في السفر، باب صلاة المسافر إذا كان إمامًا أو كان وراء الإمام، برقم 19، 149/1، قال الإمام الشوكاني في نيل الأوطار، 402/2: «وأثر عمر رجال إسناده أئمة ثقات».

<sup>(2)</sup> انظر: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، للإمام ابن باز، 259/12-261. (3) انظر: المغني لابن قدامة، 146/3، ومجموع فتاوى ابن باز، 260/12، (5) انظر: المغني لابن قدامة، 146/3، ومجموع فتاوى ابن باز، باز، 260/12، وقد كان عثمان في يتم بالناس في الحج في السنوات الأخيرة من خلافته، وثبت عن عائشة أنها كانت تتم الصلاة في السفر، وتقول: إنه لا يشق عليها، فلا حرج في إتمام المسافر، ولكن الأفضل ما فعله النبي للأنه المشرع المعلم في أنظر: مجموع فتاوى ابن باز، 260/12، وحديث عثمان في مسلم، برقم 694، 695.

وذكر الإمام ابن عبد البر رحمه الله أن في إجماع الجمهور من الفقهاء على أن المسافر إذا دخل في صلاة المقيمين فأدرك منها ركعة أنه يلزمه أن يصلي أربعًا(3). وقال: «قال أكثرهم إنه إذا أحرم المسافر خلف المقيم قبل سلامه أنه تلزمه صلاة المقيم، وعليه الإتمام»(4).

ومما يدل على أن المسافر إذا صلى خلف المقيم يلزمه الإتمام عموم قوله بين «إنما جُعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كُبَّر فكبِّروا..، (5) (6).

الرابع عشر: نية القصر أو الجمع عند افتتاح الصلاة و المو الاة بين الصلاتين المجموعتين:

اختلف العلماء هل يشترط للقصر والجمع نية؟ قال

<sup>(1)</sup> أحمد في المسند، 216/1، قال الألباني في إرواء الغليل، 21/3: «قلت وسنده صحيح رجاله رجال الصحيح»، والحديث أخرجه مسلم بلفظ: «كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصلي مع الإمام»؛ فقال: «ركعتين سنة أبي القاسم أصلي إذا كنت بمكة المسافرين وقصرها، باب صلاة المسافرين وقصرها، برقم 688.

<sup>(2)</sup> مسلم، الكتاب والباب السابق، برقم 17 (688)، وانظر آثارًا في موطأ الإمام مالك، 149/1.

<sup>(3)</sup> التمهيد، 16/312-312.

<sup>(4)</sup> المرجع السابق، 16/315.

<sup>(5)</sup> متفق عليه من حديث أبي هريرة في: البخاري، كتاب الأذان، باب إقامة الصف من تمام الصلاة، برقم 722، ومسلم، كتاب الصلاة، باب ائتمام المأموم بالإمام، برقم 414.

<sup>(6)</sup> انظر: المغني لابن قدامة، 346/3، ومجموع فتاوى الإمام ابن باز، 159/12. والشرح الممتع، لابن عثيمين،19/46.

لام ابن تيمية رحمه الله: «الجمهور النية: كمالك، وأبى حنيفة، وهو مذهب احمد، وهو مقتضى نصوم تشترط: كقول الشافعي، وكثير من أصحاب كالخرقى وغيره، والأول اظهر، ومن علم عليه (1) وقال رحمه الله: هو الصحيح الذي تدل عليه سنة النبي بأصحابه ولا يعلمهم قبل الدخول في لاة انه يقصر، و لا يامر هم بنية القص لم يعلمهم أنه جمع قبل الدخول، بل لم ان الجمّع لا يفتقر وقال مكة يصلى ركعتين من غير جمع، بم بعرفة ولم يعلمهم نووا الجمع، وهذا جمع تقديم، وكذلك لما خرج المدينة صلى بهم بذي الحليفة ركعتين ولم يامر هم بنية قصر<sub>»</sub>(3).

وقال سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز ابن باز

<sup>(1)</sup> فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، 16/24، وانظر: المغني لابن قدامة، 119/3.

<sup>(2)</sup> فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، 21/24، وانظر: الإنصاف المطبوع مع المقتع والشرح الكبير، 102/5.

<sup>(3)</sup> مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، 50/24.

رحمه الله: «... والراجح أن النية ليست بشرط عند افتتاح الصلاة الأولى، بل يجوز الجمع بعد الفراغ من الأولى إذا وجد شرطه: من خوف، أو مطر، أو مرض»<sup>(1)</sup>. فظهر أن الصحيح من قولي أهل العلم أن النية ليست بشرط عند افتتاح الصلاة في القصر والجمع<sup>(2)</sup>.

أما الموالاة بين الصلاتين المجموعتين فقد اشترطها بعضهم، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والعلامة السعدي، عدم اشتراط الموالاة<sup>(3)</sup>.

وقال شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله: «الواجب في جمع التقديم الموالاة بين الصلاتين، ولا بأس بالفصل اليسير عُرفًا؛ لما ثبت عن النبي في ذلك وقد قال في «صلوا كما رأيتموني أصلي» (4). أما جمع التأخير فالأمر فيه واسع؛ لأن الثانية تفعل في وقتها؛ ولكن الأفضل هو الموالاة بينهما تأسيًا بالنبي في ذلك، والله ولي التوفيق» (5) والله أعلم (6).

<sup>(1)</sup> مجموع فتاوى ابن باز، 294/12.

<sup>(2)</sup> ورجّح ذلك شيخ الإسلام كما تقدم، والإمام ابن باز، والسعدي في المختارات الجلية، ص67، والمرداوي في الإنصاف، المطبوع مع المقنع والشرح الكبير، 62/5، وابن عثيمين في الشرح الممتع، 523/4-525، وابن عثيمين في الشرح الممتع، 113-525، وانظر: الاختيارات الفقهية لابن تيمية، ص113.

<sup>(3)</sup> انظر: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، 51/24، و54، والاختيارات الفقهية له، ص112، والمختارات الجلية للسعدي، ص68، والإنصاف للمرداوي، 104/5.

<sup>(4)</sup> البخاري، كتاب الأذان، برقم 631.

<sup>(5)</sup> مجموع فتاوى الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن باز، 12/295.

<sup>(6)</sup> قال العلامة ابن عثيمين: «واختار شيخ الإسلام ابن تيمية: أنه لا تشترط

#### الخامس عشر: رخص السفر:

من قواعد الشريعة: «المشقة تجلب التيسير»(1)، ولما كان السفر قطعة من العذاب؛ لقوله في «السفر قطعة من العذاب؛ لقوله وشرابه، قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه، ونومه، فإذا قضى نهمته فليعجل إلى أهله،(2)، رتب الشارع ما رتب من الرخص، حتى ولو فُرض خلوه من المشاق؛ لأن الأحكام تعلق بعللها العامة، وإن تخلفت في بعض الصور والأفراد، فالحكم الفرد يلحق بالأعم، ولا يفرد بالحكم، وهذا معنى قول يلحق بالأعم، ولا يفرد بالحكم، وهذا معنى قول الفقهاء رحمهم الله: «النادر لا حكم له»، يعني لا ينقض القاعدة ولا يخالف حكمه حكمها، فهذا أصل يجب اعتباره، فأعظم رخص السفر وأكثرها حاجة ما يلى:

# 1- القصر؛ ولذلك ليس للقصر من الأسباب غير السفر؛ ولهذا أضيف السفر إلى القصر الاختصاصه

الموالاة بين المجموعتين، وقال: إن معنى الجمع هو الضم بالوقت: أي ضم وقت الثانية للأولى بحيث يكون الوقتان وقتًا واحدًا... وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله نصوصًا عن الإمام أحمد تدل على ما ذهب إليه من أنه لا تشترط الموالاة في الجمع بين الصلاتين تقديمًا كما أن الموالاة لا تشترط بالجمع بينهما تأخيرًا، والأحوط أن لا يجمع إذا لم يتصل، ولكن رأي شيخ الإسلام له قوة ) الشرح الممتع 4/568-569.

والأقوال ثلاثة: الأول: الموالاة ليست شرطًا في جمع التقديم ولا في جمع التأخير، وهذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية.

الثاني: الموالاة شرط في الجمعين؛ لأن الجمع هو الضم، وهو قول بعض العلماء.

الثالث: تشترط الموالاة في جمع التقديم ولا تشترط في جمع التأخير، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة. الشرح الممتع لابن عثيمين،578/4.

(1) انظر: ارشّاد أولي البصائر والألباب للعلامة السُعدي، ص113، ورسالة القواعد الفقهية له، ص49-50.

(2) البخاري، كتاب العمرة، باب السفر قطعة من العذاب، برقم 1804.

به، فتقصر الرباعية من أربع إلى ركعتين.

2- الجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء في وقت إحداهما، والجمع أوسع من القصر؛ ولهذا له أسباب أخر غير السفر: كالمرض، والاستحاضة، والمطر، والوحل، والربح الشديدة الباردة، ونحوها من الحاجات، والقصر أفضل من الإتمام، بل يكره الإتمام لغير سبب، وأما الجمع في السفر فالأفضل تركه إلا عند الحاجة إليه، أو إدراك الجماعة، فإذا اقترن به مصلحة جاز.

3- الفطر في رمضان من رخص السفر.

4- الصلاة النافلة على الراحلة أو وسيلة النقل إلى جهة سيره.

5- وكذلك المتنفل الماشى.

6- المسح على الخفين، والعمامة، والخمار، ونحوها، ثلاثة أيام بلياليها؛ لحديث علي بن أبي طالب في ، قال: «جعل رسول الله في ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويومًا وليلة للمقيم» (أ). وأما التيمم فليس سببه السفر، وإن كان الغالب أن الحاجة إليه في السفر أكثر منه في الحضر، وكذلك أكل الميتة للمضطر عام في السفر والحضر، ولكن في الغالب وجود الضرورة في السفر.

7- ترك الرواتب في السفر، ولا يكره له ذلك، مع أنه يكره تركها في الحضر، أما راتبة الفجر وصلاة الوتر، والصلوات المطلقة فتصلى حضرًا وسفرًا.

<sup>(1)</sup> مسلم، كتاب الطهارة، باب التوقيت في المسح على الخفين، برقم 276.

8 - من رخص السفر ما ثبت عن النبي أنه قال: «إذا مرض العبد أو سافر كُتب له مثل ما كان يعمل مقيمًا صحيحًا»(1). فالأعمال التي يعملها في حضره: من الأعمال القاصرة على نفسه، والمتعدية يجري له أجرها إذا سافر، وكذلك إذا مرض، فيا لها من نعمة ما أجلها وأعظمها.

وأما صلاة الخوف فليس سببه السفر،ولكنه فيه أكثر<sup>(2)</sup>.

السادس عشر: الجمع وأنواعه ودرجاته:

1- الجمع بعرفة؛ لحديث عبد الله بن عمر رضيها قال: «إنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في السنّة» (3) «وكان ابن عمر رضيه إذا فاتته الصلاة مع الإمام جمع بينهما (4). وعن جابر في حديثه في حجة الوداع، وفيه: أن النبي أني بطن الوادي فخطب الناس، ثم أذن، ثم أقام فصلي الظهر، ثم أقام فصلي العصر، ولم يصلّ بينهما شيئًا (5). ومما يدل فصلي أنه ملي صلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين على أنه من المدينة حديث أنس فقال: «خرجنا مع النبي من المدينة إلى مكة فكان يصلى ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى مكة فكان يصلى ركعتين ركعتين حتى رجعنا

<sup>(1)</sup> البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب: يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة، برقم 2996.

<sup>(2)</sup> أنظر: إرشاد أولي البصائر والألباب لنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب، للعلامة السعدي، ص113-116 بتصرف يسير.

<sup>(3)</sup> البخاري، كتاب الحج، بآب الجمع بين الصلاتين بعرفة، برقم 1662.

<sup>(4)</sup> البخاري، كتاب الحج، باب الجمع بين الصلاتين بعرفة، قبل الحديث رقم 1662.

<sup>(5)</sup> مسلم، كتاب الحج، باب حجة النبي ﷺ، برقم 1218.

إلى المدينة». وفي لفظ لمسلم: «خرجنا من المدينة إلى الحج..»(1).

2- الجمع بمزدلفة؛ لحديث جابر أن النبي حينما أفاض من عرفة: «أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعثاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما(2) شيئا،(3)؛ ولحديث أسامة بن زيد ، وفيه: «أن النبي لما جاء المزدلفة نزل فتوضاً، فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت العشاء فصلاها، ولم يصلِّ بينهما شيئا،(4)؛ ولحديث عبد الله فصلى المغرب بن عمر رضافها، قال: «جمع رسول الله بين المغرب والعشاء بجمع، ليس بينهما سجدة، وصلى المغرب ثلاث ركعات وصلى العشاء ركعتين،(5).

3- الجمع في الأسفار الأخرى أثناء السير في وقت الأولى أو الثانية أو بينهما؛ لحديث ابن عباس رضوال عباس رضوال الله يدمع بين صلاة الظهر والعصر، إذا كان على ظهر سير (6)، ويجمع بين (1) متفق عليه: البخاري، برقم 1081، ومسلم، برقم 693، وتقدم تخريجه في قصر الصلاة بمني.

(2) ولم يسبح بينهما: لم يصلِّ صلاة النافلة. جامع الأصول لابن الأثير، 721/5.

(3) مسلم، كتاب الحج، باب حجة النبي ﷺ، برقم 1218.

(4) متفق عليه: البخاري، كتاب الحج، باب الجمع بين الصلاتين بمزدلفة، برقم 1672، ومسلم، كتاب الحج، باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة واستحباب صلاتي المغرب والعشاء جميعًا بالمزدلفة في هذه الليلة، برقم 1280.

(5) مسلم، كتاب الحج، باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة واستحباب صلاتي المغرب والعشاء جميعًا بالمزدلفة في هذه الليلة، برقم 1288.

(6) إذا كأن على ظهر سير: أي إذا كان سائرًا. قتح الباري لابن حجر، 580/2. 580/2.

المغرب والعشاء ((2))، وعن ابن عمر رضائه قال: ((كان النبي على يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير (2)) (3) وعن أنس فقال: ((كان النبي على يجمع بين صلاة المغرب والعشاء في السفر) (4).

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «أورد فيه ثلاثة أحاديث (5): حديث ابن عمر وهو مقيد بما إذا جد السير، وحديث ابن عباس، وهو مقيد بما إذا كان سائرًا، وحديث أنس وهو مطلق، واستعمل المصنف الترجمة مطلقة إشارة إلى العمل بالمطلق؛ لأن القيد فرد من أفراده، وكأنه رأى جواز الجمع بالسفر: سواء كان سائرًا، أم لا، وسواء كان سيره مُجدًا أم لا، وسواء كان سيره مُجدًا أم لا، وسواء كان سيره مُجدًا أم

(1) البخاري، كتاب تقصر الصلاة، باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء، برقم 1107.

(2) إذا جد به السير: أي إذا اهتم به وأسرع فيه. النهاية في غريب الحديث، 244/1، وقال الحافظ: «إذا جد به السير: أي اشتد». فتح الباري، 580/2.

(3) متفق عليه: البخاري، كتاب التقصير، باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء برقم 1106، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر، برقم 703.

(4) البخاري، كتاب تقصير الصلاة، باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء، برقم 1108.

(5) يعني البخاري رحمه الله في قوله: «باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء».

(6) فتح الباري بشرح صحيح البخاري، 580/2.

(7) اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الجمع بين الصلاتين في السفر على أقوال:

1- جُواز الجمع مطلقًا في السفر في قول أكثر أهل العلم في وقت إحدى الصلاتين: الظهر والعصر، أو المغرب والعشاء، وعليه كثير من أصحاب النبي رومن النبي الثير من التابعين، ومن الفقهاء: الثوري، والشافعي، وأحمد، ومالك

2- ومذهب أبي حنيفة لا يجوز الجمع إلا في يوم عرفة بعرفة، وليلة مزدلفة بها.

الذي تدل عليه الأحاديث الصحيحة الصريحة()، فعن أنس بن مالك هقال: كان النبي إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس<sup>(2)</sup> أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما، وإذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب,(3)، وفي رواية للحاكم في الأربعين: «صلى الظهر والعصر، ثم ركب,(4)؛ ولأبي

-3- وقيل يجوز جمع التأخير فقط وهو رواية عن أحمد، ومالك، واختاره ابن حذم

والصواب الذي تدل عليه الأدلة الصحيحة الصريحة هو القول الأول. انظر: المغني لابن قدامة، 127/3، والشرح الكبير المطبوع مع المقنع والإنصاف، 85/5، وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، 22/24، وفتح الباري لابن حجر، 580/2، وشرح النووي على صحيح مسلم، 220/5، والإعلام بفوائد عمدة الأحكام لابن الملقن، 71/4.

(1) قرَّر شيخ الإسلام أبن تيمية رحمه الله: أن فعل كل صلاة في وقتها قصرًا أفضل في السفر إذا لم يكن به حاجة إلى الجمع؛ فإن غالب صلاة النبي التي كان يصليها في السفر إنما يصليها في أوقاتها، وإنما كان الجمع منه مرات قليلة، أما الجمع في عرفة ومزدلفة، فمتفق عليه ومنقول بالتواتر، وهو السنة، والجمع ليس كالقصر؛ فإن القصر سنة راتبة، وأما الجمع فإنه رخصة عارضة يختص بمحل الحاجة. انظر: فتاوى ابن تيمية، 19/24، وفال رحمه الله: «ومن سوّى من العامة بين القصر والجمع فهو جاهل بسنة رسول الله على، وبأقوال علماء المسلمين» مجموع الفتاوى، 27/24، وانظر: حاشية الروض المربع، لابن قاسم 396/2. أن ترك الجمع أفضل على الصحيح من مذهب الحنابلة، وقيل: الجمع أفضل.

وقّال العلامة محد بن صاّلح العثيمين: «الصحيح أن الجمع سنة إذا وجد سببه؛ لوجهين: الوجه الأول: أنه من رخص الله على، والله سبحانه يحب أن تؤتى رخصه. الوجه الثاني: أن فيه اقتداء برسول الله على، فإنه كان يجمع عند وجود السبب المبيح للجمع» الشرح الممتع، 548/4.

(2) تزيغ الشمس: زاغت الشمس، تزيغ: إذا مالت عن وسط السماء إلى الغرب. جامع الأصول لابن الأثير، 710/5.

(3) متفق عليه: البخاري، كتاب تقصير الصلاة، باب: يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس، برقم 1111، وباب: إذا ارتحل بعدما زاغت الشمس صلى الظهر ثم ركب، برقم 1112.

(4) قال الحافظ آبن حُجِّر في بلوغ المرام، الحديث رقم 462، في رواية الحاكم في الأربعين: «بإسناد صحيح». وانظر: فتح الباري لابن حجر، 583/2، وزاد المعاد لابن القيم، 477/1-480.

نعيم في مستخرج مسلم: «كان إذا كان في سفر فز آلت الشمس صلى الظهر والعصر جميعًا ثم ارتحل» $^{(1)}$ .

وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله يقول: «هذا يدل على أن الجمع يراعي فيه الرحيل قبل الوقت وبعد الوقت، فإن كان الرحيل قبل الوقت جمع جمع تأخير، وإن كان بعد الوقت جمع جمع تقديم، هذا هو الأفضل، وكيفما جمع جاز؛ لأن الوقتين صارا وقتًا واحدًا، فلو صلى أول الوقت، أو آخره، فلا بأس، ففي حالة السفر والمرض يكون وقتًا واحدًا، والمغرب والعشاء وقتًا واحدًا، والمغرب والعشاء وقتًا واحدًا، والمغرب والعشاء وقتًا واحدًا، والمغرب والعشاء

ومما يدل على مشروعية جمع التقديم حديث معاذ هقال: «خرجنا مع سول الله في غزوة تبوك، فكان يصلي الظهر والعصر جميعًا، والمغرب والعشاء جميعًا» وقد فصل هذا الإجمال رواية الترمذي وأبي داود عن معاذ في: «أن النبي كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر إلى أن يجمعها إلى العصر فيصليهما جميعًا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس عجل العصر إلى الظهر، وصلى الظهر والعصر جميعًا، ثم سار، وكان إذا ارتحل الظهر والعصر جميعًا، ثم سار، وكان إذا ارتحل

<sup>(1)</sup> عزاه إليه ابن حجر في بلوغ المرام، وقال الصنعاني في سبل السلام، 144/3 في رواية المستخرج على صحيح مسلم: «لا مقال فيها». وقال الألباني في إرواء الغليل بعد ذكره للطرق: «فقد تبيّن مما سبق ثبوت جمع التقديم في حديث أنس من طرق ثلاثة عنه» إرواء الغليل، 34/3، و3/28-

<sup>(2)</sup> سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم 462.

<sup>(3)</sup> مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر، برقم 106.

قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب عجّل العشاء فصلاها مع المغرب،(1).

### 4- درجات الجمع في السفر ثلاث(2):

الدرجة الأولى: إذا كان المسافر سائرًا في وقت الصلاة الأولى فإنه ينزل في وقت الثانية فيصلي جمع تأخير في وقت الثانية(3)، فهذا هو الجمع الذي ثبت في الصحيحين من حديث أنس،وابن عمر،كما تقدم، وهو نظير جمع مزدلفة.

الدرجة الثانية: إذا كان المسافر نازلاً في وقت الصلاة الأولى ويكون سائرًا في وقت الصلاة الثانية؛ فإنه يصلي جمع تقديم في وقت الأولى، وهذا نظير الجمع بعرفة، وهذا الذي ثبت من حديث أنس في رواية الحاكم ومستخرج مسلم لأبي نعيم، وثبت من حديث معاذ في سنن الترمذي وأبي داود كما تقدّم.

<sup>(1)</sup> الترمذي، كتاب الجمعة، باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين برقم 553، وأبو داود، كتاب الصلاة، باب الجمع بين الصلاتين، برقم 1208، و1120، وأبو داود، كتاب الصلاة، باب الجمع بين الصلاتين، برقم 578، وفي صحيح سنن وصححه الألباني في إرواء الغليل،38/3، برقم 578، وفي صحيح سنن أبي داود، 330/1.

<sup>(2)</sup> انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية، 63/24.

<sup>(</sup>٤) وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية: أن الجمع جائز في الوقت المشترك، فتارة يجمع في اول الوقت، كما جمع في بعض أسفاره، وتارة يجمع في وقت الثانية كما جمع في بعض أسفاره، وتارة يجمع فيما بينهما في وسط الوقتين، وقد يقعان معا في اخر وقت الأولى، وقد يقعان معا في أول وقت الثانية، وقد تقع هذه في هذا، وكل هذا جائز؛ لأن أصل هذه الثانية، وقد تقع هذه في هذا، وكل هذا جائز؛ لأن أصل هذه المسألة أن الوقت عند الحاجة مشترك، والتقديم، والتوسط، والتأخير بحسب الحاجة والمصلحة، ففي عرفة ونحوها يكون التقديم هو السنة، وكذلك جمع المطر: السنة أن يجمع للمطر في وقت المغرب، حتى اختلف مذهب أحمد هل يجوز أن يجمع للمطر في وقت الثانية؟... انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، 56/24.

الدرجة الثالثة: إذا كان المسافر نازلاً في وقت ملاتين جميعًا نزولا مستمرًا، فالغالب من سنة أنه لا يجمع بينهما وإنما يصلى كل صِلاة ولكن قد ا جاء عن معاذ ہانھم خرجوا مع رسو غزوة تبوك، «فكان رسول الله على يجمع بين ج بلِ نز اسفار م.. و هذا ببیّن أن كالقصر، بل كان في السفر أو الحضر؛ فإنه قد الحضر؛ لئلا يحرج أمته، فالمسافر إلى الجمع جمع، سواء كان ذلك سيره

<sup>(1)</sup> النسائي، كتاب المواقيت، باب الوقت الذي يجمع فيه المسافر بين الظهر والعصر، برقم 587، وأبو داود، كتاب الصلاة، باب الجمع بين الصلاتين، برقم 1206، وموطأ الإمام مالك، كتاب قصر الصلاة، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر، 143/1-144 وصححه الالبائي في صحيح سنن السائي، 196/1.

وقت الثانية، أو وقت الأولى وشق النزول عليه، أو كان مع نزوله لحاجة أخرى: مثل أن يحتاج إلى النوم والاستراحة وقت الظهر، ووقت العشاء، فينزل وقت الظهر وهو تعبان، سهران، جائع محتاج إلى راحة وأكل ونوم، فيؤخر الظهر إلى وقت العصر، ثم يحتاج أن يقدم العشاء مع المغرب وينام بعد ذلك؛ ليستيقظ نصف الليل لسفره، فهذا ونحوه يباح له الجمع وأما النازل أيامًا في قرية أو مصر وهو في ذلك كأهل المصر: فهذا وإن كان يقصر؛ لأنه مسافر فلا يجمع (1).

واستُدِلَّ على أن المسافر يجمع بين الصلاتين عند الحاجة في نزوله في السفر بحديث أبي جحيفة في أنه أتى النبي وهو نازل بمكة بالأبطح في حجّة الوداع في قبة له حمراء من أدم، قال: فخرج النبي بالهاجرة عليه حلة حمراء، فتوضأ وأذن بلال، ثم ركعتين، والعصر ركعتين...,(2)، قال النووي رحمه الله: «فيه دليل على القصر والجمع في السفر، وفيه أن الأفضل لمن أراد الجمع وهو نازل في وقت الأولى أن يقدم الثانية إلى الأولى، وأما من كان في وقت الأولى الأولى الأولى إلى وقت الأولى الأولى إلى وقت

<sup>(1)</sup> مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، 64/24-65، وأما تلميذه ابن القيم فلا يرى الجمع وفت النزول، انظر: زاد المعاد في هدي خير العباد، 1/481، وأما شيخنا عبد العزيز ابن باز، فيرى أن الجمع للمسافر وقت النزول لا بأس به، ولكن تركه أفضل. انظر: مجموع فتاوى ابن باز، 297/12.

<sup>(2)</sup> متفق عليه: البخاري، كتاب الوضوع، باب استعمال فضل وضوع الناس، برقم 187، ومسلم، كتاب الصلاة، باب سترة المصلي، برقم 503.

الثانية الله والله تعالى أعلم (2).

5 - الجمع للمريض الذي يلحقه بتركه مشقة وضعف جائز؛ لحديث ابن عباس ضيف قال: «جمع رسول الله يبين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر»، وفي لفظ: «صلى رسول الله يبين الظهر والعصر جميعًا، والمغرب والعشاء جميعًا، في غير خوف ولا سفر»، وسئل ابن والعشاء جميعًا، في غير خوف ولا سفر»، وسئل ابن عباس لِمَ فعل ذلك؟ قال: «أراد أن لا يحرج أمته»، وفي لفظ: «أراد أن لا يحرج أمته».

وعنه هذال: «صليت مع رسول الله بالمدينة ثمانيًا جميعًا، وسبعًا جميعًا، الظهر والعصر، والمغرب

(1) شرح النووي على صحيح مسلم، 468/4.

(2) ذكر العلامة محد بن صالح العثيمين رحمه الله خلاف العلماء في مسألة جمع المسافر أثناء السير والنزول: قال:

أ - فمنهم من يقول: لا يجوز الجمع للمسافر إلا إذا كان سائرًا لا إذا كان نازلاً، وذكر أدلتهم.

ب - والقول الثاني: أنه يجوز الجمع للمسافر سواء كان نازلاً، أم سائرًا واستدلوا بما يلي:

أن النبي رهو نازل.

2- ظاهر حديث أبي جحيفة ﴿ الثابت في الصحيحين أن النبي ﴿ كَانَ نَازِلاً بِالْأَبِطِ عَلَيْ كَانَ نَازِلاً بِالأبطح في حجة الوداع فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين.

3- عموم حديث ابن عباس: «جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا سفر».

4- أنه إذا جاز الجمع للمطر ونحوه فجوازه في السفر من باب أولى.

5- أن المسافر يشق عليه أن يفرد كل صلاة في وقتها: إما للعناء أو قلة الماء أو غير ذلك.

قال رحمه الله: «والصحيح أن الجمع للمسافر جائز لكنه في حق السائر مستحب وفي حق النازل جائز غير مستحب، إن جمع فلا بأس وإن ترك فهو أفضل» الشرح الممتع، 550/4.

(3) مسلم، برقم 49-(705)، ورقم 54-(705)، وتقدم تخريجه في صلاة المريض.

والعشاء<sub>»(1)</sub>.

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «فانتفى للخوف، او العلماء أن قال الإمام النووي رحمه محمول على هو في معناه من تاوبله لظ اهر وموافقة ابى هريرة؛ ولأر وقال شيخنا الإمام عبد العزيز بن الله: رالصواب 🚁 جمع بين الصلوات المذكورة لمشقة عارضة ذلك اليوم: من مرض غالب، او برد شدید، أو وحل، و نحو ذلك، ویدل على ذلك قول ابن سئل عن علة هذا الجمع قال: «لئ الظهر وتعجيل العصر، غرب وتعجيل العشاء<sup>(5)</sup>، و هذا هو الجمّع (1) متفق عليه: البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب تأخير الظهر إلى العصر، برقم 543، وكتاب التطوع، باب من لم يتطوع بعد المكتوبَّة، برقم 1174، ومسلَّم،

كتاب صلاة المسافرين، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر، برقم 55-(705)، ورقم 65-(705).

(2) فتح الباري لابن حجر، 24/2.

(3) شرح النووي على صحيح مسلم، 225/5-226، وانظر الإعلام بفوائد عمدة الأحكام للإمام عمر بن علي المعروف بابن الملقن، 80/4.

(4) تعليق الإمام ابن باز على فتح الباري لابن حجر، 24/2.

(5) أبو داود، برقم 287، والترمذي، برقم 128، وحسنه الألباني في إرواء الغليل، برقم 188، وقد تقدم تخريجه في صلاة المريض، وفي الطهارة في أحكام المستحاضة.

الصوري<sup>(1)</sup>. والمرض المبيح للجمع هو ما يلحقه به بتأدية كل صلاة في وقتها مشقة وضعف، والمريض مخير في جمع التقديم والتأخير على حسب ما يكون أيسر له، فإن استوى عنده الأمران فالتأخير أولى<sup>(2)</sup>. والله الموفق<sup>(3)</sup>.

6- الجمع في المطر الذي تحصل به المشقة على الناس؛ لحديث ابن عباس رضيط قال: «جمع رسول الله بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر». وفي لفظ: «في غير خوف ولا سفر»، فسئل لِمَ فعل ذلك؟ قال: «أراد غير خوف ولا سفر»، فسئل لِمَ فعل ذلك؟ قال: «أراد أن لا يحرج أمته» (4). قال المجد ابن تيمية رحمه الله: «وهذا يدل بفحواه على الجمع للمطر، والخوف، والمرض، وإنما خولف ظاهر منطوقه في الجمع لغير ؛ للإجماع؛ ولأخبار المواقيت، فيبقى فحواه لغير ؛ للإجماع؛ ولأخبار المواقيت، فيبقى فحواه

<sup>(1)</sup> وقال ابن قدامة، رحمه الله: «وقد روي عن أبي عبد الله أنه قال في حديث ابن عباس: هذا عندي رخصة للمريض والمرضع» وقال ابن قدامة أيضًا: «وكذلك يجوز الجمع للمستحاضة، ولمن به سلسل البول، ومن في معناهما» المغني لابن قدامة، 35/3-136، وانظر: الشرح الكبير المطبوع مع المقنع والانصاف، 50/5.

<sup>(2)</sup> انظر: المغني لابن قدامة، 135/3-136 والشرح الكبير المطبوع مع المقنع، والإنصاف المطبوع مع المقنع والشرح الكبير، 90/5، والكافي لابن

<sup>460/4-460/1</sup> وفتاوى ابن تيمية، 233/1، 292/22 و14/24، 29.

<sup>(3)</sup> قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «... فلهذا كان مذهب الإمام أحمد وغيره من العلماء كطائفة من أصحاب مالك وغيره: أنه يجوز الجمع بين الصلاتين إذا كان عليه حرج، فيجمع بينهما المريض، وهو مذهب مالك وطائفة من أصحاب الشافعي...» مجموع فتاوى شيخ الإسلام، 433/1، وانظر: حاشية ابن قاسم على الروض المربع، 298/2-400، وانظر: التمهيد لابن عبد البر، 211/12-214.

<sup>(4)</sup> مسلم، برقم 705، وتقدم تخريجه في صلاة المريض.

على مقتضاه، وقد صح الحديث في الجمع للمستحاضة، والاستحاضة نوع مرض $^{(1)}$ .

وقال العلامة الألباني رحمه الله عن قول ابن عباس رضيفيها: «في غير خوف ولا مطر» «... يشعر أن الجمع في المطر كان معروفًا في عهده ، ولو لم يكن كذلك لما كان ثمة فائدة من نفي المطر كسبب مبرر للجمع فَتَأَمَّل» (2). وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن قول ابن عباس رضيفيها أيضًا: «من غير خوف ولا مطر»، «ولا سفر»: «والجمع الذي ذكره ابن عباس لم يكن بهذا ولا هذا، وبهذا استدل أحمد به على عباس لم يكن بهذا ولا هذا، وبهذا استدل أحمد به على الجمع لهذه الأمور أولى، وهذا من باب التنبيه الفعل؛ فإنه إذا جمع يرفع الحرج الحاصل بدون بالفعل؛ فإنه إذا جمع يرفع الحرج الحاصل بدون الخوف، والمطر، والسفر، فالحرج الحاصل بهذه أولى أن يرفع، والجمع لها أولى من الجمع لغير ها» (3).

وقد جاء في الجمع بسبب المطر آثار<sup>(4)</sup> عن الصحابة والتابعين، فعن نافع أن عبد الله بن عمر رضي السعين أذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم (<sup>5)</sup>.

وعن هشام بن عروة أن أباه عروة، وسعيد بن

<sup>(1)</sup> المنتقى من أخبار المصطفى إن باب جمع المقيم لمطر أو غيره، 4/2.

<sup>(2)</sup> إرواء الغليل، 40/3.

<sup>(3)</sup> مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، 76/24.

<sup>(4)</sup> انظر: المغني لابن قدامة، 132/3.

<sup>(5)</sup> موطأ الإمام مالك، كتاب قصر الصلاة في السفر، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر، برقم 5، 145/1، والبيهقي، 168/3، وصححه الألباني في ارواء الغليل، 41/3، برقم 583.

المسيب، وأبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي، كانوا يجمعون بين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة إذا جمعوا بين الصلاتين، ولا ينكرون ذلك (1).

و عن موسى بن عقبة أن عمر بن عبد العزيز كان يجمع بين المغرب والعشاء الأَخرة إذا كان المطر، و أن سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، وأبا بكر بن عبد الرحمن، ومشيخة ذلك الزمان كانوا يصلون معهم ولا ينكرون ذلك الهالام ابن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «فهذه الآثار تدل على للمطر من الأمر القديم المعمول به بالمدينة زمن محابة والتابعين، مع أنه لم ينقِل أن حابة والتابعين أنكر ذلك فعلم أنه منقول عندهم جواز ذلك، لكن لا يدل على أن النبي إ للمطر، بل إذا جمع لسبب هو دون المطر مع جمعه أيضًا للمطر، كان قد جمع من غير خوف ولا مطر، كما أنه إذا جمع في السفر، وجمع في السفر، وجمع في المدينة كان قد جمع في المدينة من غير خوف ولا مفر، فقول ابن عباس: جمع من غير كذا ولا كذا ليس نفيًا منه للجمع بتلك الأسباب، بل إثبات منه؛ بدونها، وإن كان قد جمع بها أيضًا (3). أعلم $^{(4)}$ ، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله:

<sup>(1)</sup> البيهقي في الكبرى، 168/3، وصحح إسناده الألباني في إرواء الغليل، 40/3.

<sup>(2)</sup> البيهقي في السنن الكبرى،168/3،وصحح إسناده الألباني في إرواء الغليل،40/3.

<sup>(3)</sup> مجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية، 83/24.

<sup>(4)</sup> يذكر بعض الفقهاء عن ابن عمر أن النبي أله: جمع بين المغرب والعشاء

«والمطر المبيح للجمع هو ما يبل الثياب وتلحق المشقة بالخروج فيه، وأما الطل والمطر الخفيف الذي لا يبل الثياب، فلا يبيح، والثلج كالمطر في ذلك؛ لأنه في معناه، وكذلك البرد»(1).

والجمع للمطر، ونحوه الأفضل أن يقدم في وقت الأولى؛ لأن السلف إنما كانوا يجمعون في وقت الأولى؛ ولأنه أرفق بالناس، ولا شك أنه إذا جاز الجمع صبار الوقتان وقتًا واحدًا(2).

7 - الجمع لأجل الوحل الشديد<sup>(8)</sup>، والريح الشديدة الباردة؛ لحديث عبد الله بن عباس أنه قال لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل: صلوا في بيوتكم، فكأن الناس استنكروا ذلك فقال: أتعجبون من ذا؟ فقد فعل ذا من هو خير مني إن الجمعة عزمة (4)، وإني كرهت أن أحرجكم فتمشوا في الطين والدحض». وفي لفظ: «أذن مؤذّن ابن عباس عباس

(2) انظر: المغني لابن قدامة، 136/3، وفتاوى شيخ الإسلام، 230/25، (25) انظر: المغني لابن قدامة، 230/26. والشرح الممتع لابن عثيمين،563/4.

في ليلة مطيرة. قالوا: رواه النجّاد بإسناده، وذكر الألباني في إرواء الغليل، 39/3 أنه ضعيف جدًّا. رواه الضياء المقدسي، أما النجاد الذي عزي إليه الحديث فله مسند، وكتاب كبير في السنن، ولم يعثر الألباني إلى على أجزاء يسيرة من أحاديث ولم يجد الحديث فيها فلعله في الاجزاء المفقودة. الإرواء 40/3.

<sup>(1)</sup> أَلْمُغْنِي لَابُن قدامة، 3/133.

<sup>(3)</sup> الوحل: الطين الرقيق الملوث بالرطوبة، وهو الزلق، والوحل، والدحض، والزلل، والزلق، الردغ كله بمعنى واحد، وقيل: هو المطر الذي يبل وجه الأرض. شرح النووي على صحيح مسلم، 215/5، وانظر: حاشية الروض المربع لابن قاسم، 403/2.

<sup>(4)</sup> الجمعة عزمة: أي واجبة متحتمة: شرح النووي على صحيح مسلم، 244/5.

في يوم الجمعة في يوم مطير... وقال: وكرهت أن تمشوا في الدحض والزلل $^{(1)}$ .

ذكر النووي رحمه الله أن هذا الحديث دليل على تخفيف أمر الجماعة في المطر ونحوه من الأعذار، وأنها مشروعة لمن تكلف الإتيان إليها، وتحمل المشقة؛ لقوله في الرواية الأخرى: «ليصلِّ من شاء في رحله»(3)، وأنها مشروعة في السفر. والحديث دليل على سقوط الجمعة بعذر المطر ونحوه (4).

قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «فأما الوحل فبمجرد فقال القاضي: قال أصحابنا: هو عذر؛ لأن المشقة تلحق بذلك في النعال، والثياب كما تلحق بالمطر، وهو قول مالك...»(5) ثم إن هذا القول أصح؛ لأن الوحل يلوث الثياب والنعال، ويتعرض الإنسان للزلق، فيتأذى بنفسه وثيابه، وذلك أعظم من البلل،

<sup>(1)</sup> مسلم، برقم 699، وتقدم تخريجه في صلاة الجماعة: في أعذار ترك الحماعة

<sup>(2)</sup> والخلاصة أن الجمع بين الصلاتين يجوز في حالات:

<sup>1-</sup> في سفر القصر. 2- ولمريض يلحقه بترك الجمع مشقة، والمستحاضة. 3- المرضع إذا كان يشق عليها غسل الثوب في وقت كل صلاة. 4- في المطر

<sup>5-</sup> والدحض الشديد. 6- والريح الشديدة الباردة. 7- ولكل عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة. انظر: الشرح الممتع، 558/4، والاختيارات الفقهية، لشيخ الإسلام ابن تيمية، ص112، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف المطبوع مع المقنع والشرح الكبير، 50/5.

والجمع بين الصلاتين من غير عذر من الكبائر، مجموع فتاوى ابن تيمية، 84/24، و31/22، 53، 54.

<sup>(3)</sup> مسلم، برقم 698، وتقدم تخريجه في أعذار ترك الجماعة.

<sup>(4)</sup> انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، 213/5-216.

<sup>(5)</sup> المغني، 133/3.

وقد ساوى المطر في العذر في ترك الجمعة والجماعة، فدل على تساويهما في المشقة المرعية في الحكم<sub>»</sub>(1).

وكذلك الريح الشديدة في الليلة المظلمة الباردة يجوز الجمع فيها؛ لحصول المشقة(2).

وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن صلاة الجَمع في المطر بين العشائين: هل يجور من سبرد الشديد، أو الريح الشديدة، أم لا يجوز إلا من المطر خاصة؟ فأجأب: «الحمد لله رب العالمين، يجوز الجمع بين العشائين للمطر، والريح الشديدة الباردة، والوحل الشديد، وهذا أصح قولي العلماء، وهو ظاهر مذهب أحمد، ومالك، وغير هما، والله أعلم (3)، ثم قال: «وذلك أولى من أن يصلوا في بيوتهم، بل ترك الجمع مع الصلاة في البيوت بدعة مخالف إذ السنة أن تصلى الصلوات الخمس في المساجد جماعة، وذلك أولى من الصلاة في البيوت

وقد اختلف العلماء في جواز الجمع بين الظهر والْعصر، في الأعذار المبيحة للجمع في الحض فقال قوم: لا يجوز الجمع إلا للمغرب والعشاء؛ لأن الألفاظ وردت بالجمع في الليلة المطيرة، والقول جواز الجمع بين الظهر والعصر؛ لأن تمنع أن يجمع في يوم مطير؛ لأن العلة

<sup>(1)</sup> المغني، 133/3-134.

<sup>(2)</sup> انظر: المغنى لابن قدامة، 134/3.

<sup>(3)</sup> مجموع فتاوى شيخ الإسلام، 29/24.(4) مجموع فتاوى شيخ الإسلام، 30/24.

هي المشقة، فإذا وجدت المشقة في ليل أو نهار جاز الجَمع(1)، وقال العلامة مجد بن قاسم رحمه الأخر يجوز [الجمع] بين كالعشائين، اختاره القاضي، وأبو الخطاب، والشيخ، وغيرهم، ولم يذكر الوزير عن أحمد غيره، وقدمه، غير واحد، وهو مذهب وقال العلامة السعدي رحمه الله: الشافعي))(2)، روالصحيح جواز الجمع إذا وجد العذّر، ولا يشترط لا موالاة ولا نية... وقال شبيخنا عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله: الجمع فأمره أوسع؛ فإنه يجوز للمريض، للمسلمين في مساجدهم عند وجود الدحض، بين المغرب والعشاء، وبين الظهر والعصر، ولا يجوز لهم القصر؛ لأن القصر بالسفر فقط، وبالله التو فيق (4).

وبيّن رحمه الله أن الضابط في الجمع بين الصلاتين وجود العذر، فإذا وجد العذر جاز أن يجمع بين الصلاتين: الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، لعذر المرض، والسفر، والمطر الشديد في أصح قولي العلماء وبعض أهل العلم يمنع الجمع بين الظهر والعصر في البلد للمطر ونحوه: كالدحض

<sup>(1)</sup> انظر: الشرح الممتع، لابن عثيمين،558/4.

<sup>(2)</sup> حاشية الروض المربع، لابن قاسم، 2/202، وذكر القولين ابن قدامة في المغني، المغني، المعني، 132/3، وفي الكافي، 459/1، والمرداوي في الإنصاف المطبوع مع المقتع والشرح الكبير، 96/5.

<sup>(3)</sup> المختارات الجلية، ص68.

<sup>(4)</sup> مجموع فتاوى ابن باز، 289/2-290.

الذي تحصل به مشقة، والصواب جواز ذلك كالجمع بين المغرب والعشاء، إذا كان الدحض أو المطر شديدًا تحصل به المشقة، فإذا جمع بين الظهر والعصر جميع تقديم فلا بأس كالمغرب والعشاء، سواء جمع في أول الوقت، أو في وسطه، (1).

وأما صلاة العصر في جميع الأعذار فلا يصح أن تجمع إلى صلاة الجمعة؛ لأنّ الجمعة صلاة منفردة مستقلة في شروطها، وهيئاتها، وأركانها، وثوابها، والسنة إنما وردت في الجمع بين الظهر والعصر، ولم يردٍ عن النبي ﷺ أنه جمع العصر إلى الجمعة، فلا أن تقاس ألجمعة على الظهر، ولكن لو صلى ظهرًا يوم الجمعة ولم يصل الجمعة لا جمعة عليه؛ ولان النبي والعصر في حجة الوداع، يوم الجمعة يوم عرفة، ان واحد وإقامتين ولم يصل جمعة، ومن جمع من أهل الأعذار صلاة العصر مع الجمعة فعليه أن يعيد صلاة العصر؛ لأنه صلى قبل الوقت على وجه لا يجوز فيه الجمع، فلا يجوز الجمع بين صلاة الجمعة والعصر: لا في سفر، ولا مطر، ولا وحل، ولا غير ذلك، وإنما يجب على من صلى الجمعة من أهل الأعذار أن يصلي العصر في وقتهاً (2).

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

(1) انظر: مجموع فتاوی ابن باز 292/2.

<sup>(2)</sup> انظر: مجموع فتاوى الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز 300/12، و2) و172/4، والشرح الممتع للعلامة مجد بن صالح العثيمين،572/4.



## الفهرس

| 3  | ٨ـ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                  | المعدم       |
|----|----------------------------------------------------------|--------------|
| 5  | لفهوم السفر، والمسافر                                    | أولاً: ه     |
| 5  | أنواع السفرأنواع السفر                                   | ثانيًا:      |
| 5  | عفرٌ حرام، وهو أن يسافر لفعل ما حرمه الله                | ـ –1         |
| 6  | عفرٌ واجب، مثل: السفر لفريضة الحج                        | ۔ 2          |
| 6  | عفرٌ مستحب، مثل: السفر للعمرة غير الواجبة                | ـ -3         |
| 6  | عفرٌ مباح، مثل: السفر للتجارة المباحة                    | ۔ -4         |
| 6  | عفرٌ مكروه، مثل: سفر الإنسان وحده                        | и <b>-</b> 5 |
| 7  | آداب السفر والعمرة والحج                                 | ثالثًا:      |
| 8  | ستخير الله سبحانه في الوقت، والراحلة، والرفيق            | 1- ي         |
| 8. | جب على الحاج والمعتمر أن يقصد بحجه وعمرته وجه الله تعالى | 2- ي         |
| 1  | على الحاج والمعتمر التفقه في أحكام العمرة والحج0         | -3           |
| 1  | 0لتوبة من جميع الذنوب والمعاصى                           | · -4         |
| 1  | على الحاج أو المعتمر أن ينتخب المال الحلال               | -5           |
| 1  | ستحب للمسافر أن يكتب وصيته، وما له وما عليه1             | 6- ي         |
| 12 | بستحب للمسافر أن يوصىي أهله بتقوى الله تعالى             | 7- ي         |
| 12 | ستحب للمسافر أن يجتهد في اختيار الرفيق الصالح            | 8- د         |
| 1. | ستحب للمسافر أن يودع أهله، وأقاربه، وأهل العلم           | 9- ي         |
| 1  | لا يصطحب معه الجرس والمزامير والكلب في السفر4            | 1-10         |

| 11-إذا أراد السفر بإحدى زوجاته أقرع بينهن                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12-يستحب له أن يخرج للسفر يوم الخميس من أول النهار 15                                    |
| 13-يستحب له أن يدعو بدعاء الخروج من المنزل                                               |
| 14-يستحب له أن يدعو بدعاء السفر، إذا ركب دابته                                           |
| 17- يستحب له أن لا يسافر وحده بلا رفقة                                                   |
| 16-يؤمّر المسافرون أحدهم؛ ليكون أجمع لشملهم18                                            |
| 18 إذا نزل المسافرون منزلاً أن ينضم بعضهم إلى بعض                                        |
| 18 إذا نزل منزلاً في السفر أو غيره أن يدعو بما ثبت عنه السفر أو غيره أن يدعو بما ثبت عنه |
| 19 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                  |
| 20-يستحب له أن يدعو بدعاء دخول القرية أو البلدة                                          |
| 21-يستحب له السير أثناء السفر في الليل وخاصة أوله2                                       |
| 22-يستحب له أن يقول في السحر إذا بدا له الفجر: ((سمع سامعٌ)) 20                          |
| 23-يستحب له أن يكثر من الدعاء في السفر23                                                 |
| 24-يأمر بالمعروف، وينهى عن المنكر على حسب طاقته وعلمه 21                                 |
| 22-يبتعد عن جميع المعاصي                                                                 |
| 23 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                  |
| 27-يتخلق بالخلق الحسن، ويخالق به الناس2                                                  |
| 24 الضعيف، والرفيق في السفر: بالنفس، والمال28                                            |
| 29-أن يتعجل في العودة ولا يطيل المكث في السفر لغير حاجة 25                               |
| 30-يستحب له أن يقول أثناء رجوعه من سفره ما ثبت عن النبي ي 25 🎉 30                        |
| 31-ستحب له اذا رأى بلدته أن يقول: ((آييون))                                              |

| 32- لا يقدم على أهله ليلاً إذا أطال الغيبة لغير حاجة                       |
|----------------------------------------------------------------------------|
| 27 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                    |
| 34-يستحب للمسافر إذا قدم من سفر أن يتلطف بالوِلدان 34                      |
| 35-تستحب الهدية، لما فيها من تطييب القلوب                                  |
| 36-إذا قدم المسافر إلى بلده استحبت المعانقة                                |
| 37-يستحب جمع الأصحاب وإطعامهم عند القدوم من السفر                          |
| رابعًا: الأصل في قصر الصلاة في السفر: الكتاب والسنة والإجماع 30            |
| 1- أما الكتاب فقول الله تعالى: ﴿ وإِذَا ضَرِبْتُم فِي الأَرْضَ • 1         |
| 2- وأما السنة فقد تواترت الأخبار أن رسول الله ﷺ كان يقصر                   |
| 33 وأما الإجماع، فقد أجمع أهل العلم على أن من سافر له أن يقصر 33           |
| خامسًا: القصر في السفر أفضل من الإتمام                                     |
| سادسًا: مسافة قصر الصلاة في السفر                                          |
| سابعًا: يقصر المسافر إذا خرج عن جميع بيوت قريته 43                         |
| ثامنًا: إقامة المسافر التي يقصر فيها الصلاة                                |
| تاسعًا: قصر الصلاة بمنى لأهل مكة وغيرهم من الحجاج 49                       |
| عاشرًا: جواز التطوع على المركوب في السفر الطويل والقصير 52                 |
| الحادي عشر: السنة ترك الرواتب في السفر إلا سنة الفجر، والوتر . 55          |
| الثاني عشر: صلاة المقيم خلف المسافر صحيحة ويتم المقيم بعد سلام المسافر58   |
| الثالث عشر: صلاة المسافر خلف المقيم صحيحة                                  |
| الرابع عشر: نية القصر أو الجمع عند افتتاح الصلاة والموالاة بين الصلاتين 62 |
| الخامس عشر: رخص السفر                                                      |

| $\overline{7}$ | صلاة المسافر |  |
|----------------|--------------|--|
|                |              |  |

| القصر؛ ولذلك ليس للقصر من الأسباب غير السفر              | -1    |
|----------------------------------------------------------|-------|
| الجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء                  | -2    |
| الفطر في رمضان من رخص السفر                              | -3    |
| الصلاة النافلة على الراحلة أو وسيلة النقل إلى جهة سيره66 | -4    |
| وكذلك المتنفل الماشي                                     | -5    |
| المسح على الخفين، والعمامة، والخمار                      | -6    |
| ترك الرواتب في السفر، ولا يكره له ذلك                    | -7    |
| من رخص السفر ما ثبت عن النبي ﷺ                           | -8    |
| دس عشر: الجمع وأنواعه ودرجاته                            | الساه |
| الجمع بعرفة؛ لحديث عبد الله بن عمر رض الله عنهما         | -1    |
| الجمع بمزدلفة؛ لحديث جابر 🐞                              | -2    |
| الجمع في الأسفار أثناء السير في وقت الأولى أو الثانية70  | -3    |
| درجات الجمع في السفر ثلاث                                | -4    |
| الأولى: إذا كان المسافر سائرًا في وقت الصلاة الأولى 75   |       |
| الثانية: إذا كان المسافر نازلاً في وقت الصلاة الأولى76   |       |
| الثالثة: إذا كان المسافر نازلاً في وقت الصلاتين جميعًا76 |       |
| الجمع للمريض الذي يلحقه بتركه مشقة وضعف جائز             | -5    |
| الجمع في المطر الذي تحصل به المشقة على الناس82           | -6    |
| الجمع لأجل الوحل الشديد، والريح الشديدة الباردة          | -7    |
| س94                                                      | الفهر |
|                                                          |       |

